# مدرسة فرانلفورت

نشأ قاومغزاها - وجهة نظرما رلسية

اليف:فيل سليتر - ترجمة:خليل كلفت







# مدرست فرانكفورت

نشأتها ومغزاها

وجهت نظر ماركسيت

#### www.facebook.com/ketabme

تأليف: فيل سليتر

ترجمة: خليل كلفت



\_\_\_\_

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ١٥٤
- مدرسة فرانكفورت (نشأتها ومغزاها)

وجهة نظر ماركسية

- -- فيل سليتر
- خلیل کلفت
- الطبعة الأولى ٢٠٠٠
- الطبعة الثانية ٢٠٠٤م

#### هذه ترجمة لكتاب:

Phil Slater; Origin and Significance of the Frankfurt School: A Marxist perspective, Routledge & Kegan Paul, London, 1977

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦٥٧٧ فاكس ٨٠٨٨٥٧٧

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel.: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

# الحتويات

| 2 •<br>4 •<br>(1) |
|-------------------|
|                   |
| ( <b>1)</b>       |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| (۲)               |
|                   |
|                   |
|                   |

| 64  | ٣ – جدل هيجل: النظرية النقدية في الفلسفة                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 67  | ٤ - مثالية هيجل: "النظرية التقليدية" في الفلسفة                       |
| 69  | ه – النقد الماركسي للاقتصاد السياسي                                   |
| 72  | ٦ - الفكر الجدلى في مواجهة الفكر غير الجدلي                           |
| 75  | <ul> <li>٧ – الإشكالية التاريخية التي يمثلها تجاوز الفلسفة</li> </ul> |
| 77  | ٨ - الحقيقة المادية التاريخية هي الكلّ                                |
| 79  | ٩ - نقد الأيديولوچية والنقد الماركسى للمجتمع                          |
| 88  | ١٠- مشكلة الميتافيزيقا المعاصرة                                       |
| 91  | ١١- نقد الوضعية المنطقية                                              |
| 93  | ١٢- النقد الجدلي لليبرالية في عصر الرأسمالية الاحتكارية               |
| 97  | (٣) ارتباط "النظرية - الممارسة" المادي التاريخي                       |
| 100 | ١ - ماركس ولينين ومدرسة فرانكفورت حول الوعى الطبقى والحزب             |
| 102 | ٢ - البناء الاشتراكي وديكتاتورية البروليتاريا                         |
| 104 | ٣ - مدرسة فرانكفورت والستالينية                                       |
| 109 | ٤ - الانقطاع في ارتباط "النظرية - الممارسة"                           |
| 111 | ه – مدرسة فرانكفورت وروزا لوكسمبورج                                   |
| 114 | ٦ - مدرسة فرانكفورت والحرب الشيوعي الألماني                           |
| 117 | ٧ – مدرسة فرانكفورت وتروتسكي                                          |
| 119 | ٨ - مدرسة فرانكفورت والبراندارية                                      |
| 123 | ٩ - مدرسة فرانكفورت و "الشيوعية المجالسية"                            |
| 127 | ١٠ مدرسة فرانكفورت والإصلاحية                                         |
| 131 | ١١- مدرسة فرانكفورت والاشتراكية الديمقراطية اليسارية                  |
| 136 | ١٢ – "مابعد النقد" العمليّ – النظريّ لمدرسة فرانكفورت                 |
| 139 | ١٣ – ألفريد زون – ريتيل                                               |
| 144 | ١٤- تدهور "النظرية النقدية للمجتمع" عند هوركهايمر                     |

| 147 | ١٥- طبع النظرية النقدية للمجتمع بالطابع الراديكالي عند ماركيوز               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 151 | ١٦- "النظرية النقدية للمجتمع" وتحليل التطويع                                 |
| 153 | (٤) علم النفس المادي التاريخي: البُعد النفسيّ للتطويع والتمرّد               |
| 155 | ١ - فروم ومغزى سيكولوچية الأعماق                                             |
| 158 | ۲ – فروید فی مواجهة یونج                                                     |
| 159 | <ul> <li>٣ - نقاط القوة ونقاط الضعف في التحليل النفسي عند فرويد</li> </ul>   |
| 161 | ٤ - مازق نظرية دافع الموت                                                    |
| 164 | ه - الأنا الأعلى والتطويع النفسى                                             |
| 167 | ٦ - مدرسة فرانكفورت وڤيلهلم رايش                                             |
| 169 | ٧ - تحليل المعهد للسلطة                                                      |
| 171 | ٨ - تحليل المعهد للأسرة وجدلها                                               |
| 174 | ٩ – دحض "دافع الموت"                                                         |
| 178 | ١٠- علم النفس التأمّلي وفقدان الممارسة                                       |
| 181 | ١١- إضفاء طابع المطلق على علم النفس                                          |
|     | ١٢- الدور الــذي يلعبه علم النفــس في "النظرية النقــدية للمجتمع"            |
| 183 | فى شكلها الراديكالي عند ماركيوز                                              |
| 185 | ١٣- التطويع : الانتقال من علم النفس إلى "صناعة الثقافة"                      |
| 189 | (٥) علم الجمال المادي التاريخي: الفن بوصفه "إيجابا" و "صناعة ثقافة" و "نفيا" |
| 190 | ١ - الفن بوصفه إيجابًا                                                       |
| 193 | ٢ الفن بوصفه توطيعًا : "صناعة الثقافة"                                       |
| 198 | ٣ - لينين وتروتسكى حول الفن الثوري                                           |
| 200 | ٤ - چورچ لوكاش والواقعية الاشتراكية                                          |
| 205 | ه – مسرح برشت                                                                |
| 210 | ٦ – الفن بوصفه نفيا                                                          |
| 214 | ٧ – ڤالتر بنيامين                                                            |

| ٨ – أعمال برشت في الإذاعة                                     |
|---------------------------------------------------------------|
| ٩ أعمال برشت في مجال أغاني التحريض                            |
| ١٠- النخبويّة الجمالية والافتقار إلى الممارسة الطبقية         |
| ۱۱– هجوم برشت على "مثقفويِّي" Tuis مدرسة فرانكفورت 225        |
| ١٢- الدور الذي يلعبه علم الجمال في "النظارية النقدية للمجتمع" |
| فى شكلهاالراديكالى عند ماركيوز                                |
| • اِشــارات Notes                                             |
| • اِشارات مترجمة <sup>(*)</sup>                               |
| • ببليوجرافيا Bibliography                                    |

#### (\*) ملاحظة :

هناك إشارات قليلة تتضمن ملاحظات تلقى ضوءا على موضوعات أو اراء أو مناقشات واردة فى الكتاب، فلا تقتصر على الإحالة إلى مراجع ؛ وسوف يجدها القارئ بعنوان: إشارات مترجمة وذلك بعد الإشارات التى وردت كما هى فى الأصل – المترجم.

### إهداء مؤلف الكتاب

إلى أطفال ١١٠ دوبني رود

Doubeney Road

# ملاحظة للمؤلف حول ترجمة الاستشهادات إلى الإنجليزية (في الأصل الإنجليزي)

رغم أنه ، كقاعدة عامة ، روجعت واستُخدمت الترجمات المتوفرة لأغراض الاستشهاد ، تلزم الإشارة إلى استثناءين اثنين : أولاً ، الترجمات ، وخصوصًا الترجمات الجزئية ، التى ظهرت فى الصحف المغمورة لم يتم استخدامها كقاعدة . ثانيًا ، الترجمات التى تمت على أساس طبعات أحدث وليس على أساس طبعات الفترة موضوع البحث تم تجاهلها إجمالاً ، حيث إن هذه الطبعات تتضمن بصورة متكررة – ليس فقط تعديلات تتعلّق بالصياغة فحسب بل كذلك أيضًا – تعديلات مفاهيمية وأيديولوجية

ويصدق ذلك بصفة خاصة على أعمال رايش ، غير أنه يصدق أيضاً على مقالات هوركهايمر البرنامجية .

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد أعطيت لنفسى حرية تدقيق أداء المترجمين بهدف تحقيق اتساق فى ترجمة المفاهيم الرئيسية (على سبيل المثال: alienation "اغتراب - المترجم") ، وكذلك لإدخال تحسينات على الفقرات حيثما كانت السمة الجدلية الأصليحة مفقودة فى الترجمة .



#### شكر وتقدير

أوجّه شكرى ، أوّلاً وفى المقام الأول ، إلى قيلفريد فان ديرقيل وستيوارت هول ، اللذين قدّما إلى كلّ بطريقته الخاصة ، عونًا ثمينًا ، بالإضافة إلى النقد الذى يلقى منى كلّ ترحيب ، بل كذلك أيضًا التشجيع المتواصل طوال فيترة قيامى بالبحث . ثانيًا ، أود أن أشكر كل أولئك الذين يعملون بمعهد البحث الاجتماعي Institut Für قي أود أن أشكر كل أولئك الذين يعملون بمعهد البحث الاجتماعي Sozialforschung في فرانكفورت على نهر الماين ، والمعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي فيما يتعلق بالعمل الأرشيفي . ومن بين الشخصيات البارزة المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمدرسة فرانكفورت ، كنت محظوظًا بالتقائي مع ماكس هوركهايمر (قبل وفاته بوقت قصير) ، وفيليكس قايل ، وألفريد شميت ، وهربرت ماركيوز . وكان ماركيوز ، أكثر من أيً من الآخرين ، متقبلاً بصدق للنقد الذي كان لابد أن أوجهه إلى سنوات تشكل مدرسة فرانكفورت . وأخيرًا وليس آخرًا ، أوجه كلمة شكر خاصة إلى ألفريد زون – ريتيل ، الذي كانت أعماله مهمة للغاية بالنسبة لتحليلي النقدي للرسة فرانكفورت ، والذي شجّعني في هذا الاتجاه من البداية إلى النهاية .

ويود المؤلف أن يعبر عن امتنانه السماح بإعادة طبع بعض المواد من المطبوعات الواردة أدناه:

From Theodor W. Adorno: *Negative Dialectics*, trans. by E.B. Ashton (Routledge & Kegan Paul, 1973). Published in the USA by The Seabury Press, Inc. English translation Copyright © 1973 by The Seabury Press, Inc. Reprinted by permission of the publishers.

From Max Horkheimer and Theodor W. Adorno: *Dialectic of Enlightenment*, trans. John Cumming (Allen Lane The Penguin Press, 1973) pp. xiv, xv, 36f, 135, 160. Copyright © 1944 by Social Studies Association, Inc., New York, Reprinted by permission of Penguin Books Ltd.

From Herbert Marcuse: *An Essay on Liberation* (Allen Lane The Penguin Press, 1969) pp. 46, 56 f, 59, 66. Published in the USA by Beacon Press. Copyright © 1969 by Herbert Marcuse. Reprinted by permission of Penguin Books Ltd and Beacon Press.

From Herbert Marcuse: *Counterrevolution and Revolt* (Allen Lane The Penguin Press, 1972) pp. 23f, 39, 44f, 48f, 86, 98, 107, 123f, 128, 132. Published in the USA by Beacon Press. Copyright © 1972 by Herbert Marcuse. Reprinted by permission of Penguin Books Ltd and Beacon Press.

From Herbert Marcuse: *Negations* (Allen Lane The Penguin Press, 1968) pp. xi, xii, xv, 95, 102f, 108, 121, 124, 131, 134, 135, 158, 282. Published in the USA by Beacon Press. Copyright © 1968 by Herbert Marcuse. Translations from German copyright © 1968 by Beacon Press. German text © 1965 by Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. Reprinted by permission of Penguin Books Ltd and Beacon Press.

From Herbert Marcuse: *One-Dimensional Man* (Routledge & Kegan Paul, 1964). Published in the USA by Beacon Press. Copyright © 1964 by Herbert Marcuse. Reprinted by permission of Routledge & Kegan Paul Ltd and Beacon Press.

From Herbert Marcuse: Reason and Revolution (Humanities Press, Inc.). Published in Great Britain by Reutledge & Kegan Paul Ltd. Reprinted by permission of the publishers.

From Herbert Marcuse: Soviet Marxism: A Critical Analysis (New York: Columbia University Press, 1958). Published in Great Britain by Routledge & Kegan Paul Ltd. Copyright © 1958 Columbia University Press. Reprinted by permission of the publishers.

From *The Crisis of Psychoanalysis* by Erich Fromm (Jonathan Cape, 1971). Published in the USA by Holt, Rinehart & Winston. Copyright © 1970 by Erich Fromm. Reprinted by permission of Jonathan Cape Ltd and Holt, Rinehart & Winston, Publishers.

From *Three Essays on the Theory of Sexuality* by Sigmund Freud, © Sigmund Freud Copyrights Ltd, Basic Books, Inc., Publishers, New York. Reprinted by permission of the publisher.

#### مقدّمة

أصبحت عبارة "مدرسة فرانكفورت" تُستخدم على نطاق واسع ، لكن بطريقة فضفاضة ، لتدّل في أن معا على مجموعة من المفكرين وعلى نظرية اجتماعية بعينها . وكان المفكرون المعنيون مرتبطين بمعهد البحث الاجتماعي Institut für Sozialforschung الذي تمّ إنشاؤه في مدينة فرانكفورت على نهر الماين في عام ١٩٢٣ . غير أنه لم يتم إرساء أساس ما سوف يصبح معروفًا باسم "مدرسة فرانكفورت" إلا مع تعيين ماكس هوركهايمر Max Horkheimer مديرًا للمعهد في عام ١٩٣٠ . وقد جمع هوركهايمر ١٩٧٥ – دوله فريقًا ضمّ شخصيات أصبحت الآن شهيرة مثل هربرت ماركيوز ١٩٧٧ – ١٩٧٥) حوله فريقًا ضمّ شخصيات أصبحت الآن شهيرة مثل هربرت ماركيوز ١٩٥٠ مؤخرًا حليفًا للحركة الطلابية ؛ تيودور ڤ. أدورنو Theodor W. Adorno أصبح مؤخرًا حليفًا للحركة الطلابية ؛ تيودور ڤ. أدورنو ١٩٦٥ ) ، الفيلسوف الراديكالي والذي أصبح مؤخرًا حليفًا للحركة الطلابية ؛ عام ١٩٠٠) ، الفيلسوف وعالم الاجتماع والباحث الجمالي ؛ وإيريك فرومً (المولود في عام ١٩٠٠) ، عالم النفس ذي الصيت العالمي .

ورغم دور شخصيات بارزة أخرى فى المعهد (مثل فريدريش پولوك Friedrich Pollock)، وليولوڤنتال Leo Löwenthal ، وكارل أوجوست ڤيتفوجل Karl August Wittfogel ، وكارل أوجوست ڤيتفوجل التى تشكّل جوهريا أساس فإن أعمال هوركهايمر ، وماركيوز ، وأدورنو ، وفروم ، هى التى تشكّل جوهريا أساس نظرية مدرسة فرانكفورت . وكانت الفترة ما بين عام ١٩٣٠ وبداية الأربعينيات (حيث تشتت الفريق) هى التى اتخذت فيها مدرسة فرانكفورت شكلها المحدد وأنتجت أعمالها الأكثر أصالة فيما يتعلق بمسألة وضع "نظرية نقدية للمجتمع" .

وتركز هذه الدراسة على تلك الفترة ، وتؤكد التوجّه الماركسى الذى توخّته مدرسة فرانكفورت فى سنوات تشكّلها ، وهو توجّه يجرى تشويهه فى الغالبية الساحقة من المعالجات الموجزة التى فى متناول أيدينا اليوم ، حيث نجد أن إنجازات مدرسة فرانكفورت فى سنواتها الأولى إمّا تجرى إدانتها بتهمة "المراجعة" و "الانتقالية" (من جانب الماركسيين اللينينيين "الأرثوذكس") أو يجرى على العكس من ذلك "تخليصها"

من نعت "الماركسى" الذى يمثّل "قذفًا مشوّها للسمعة" (من جانب المفكرين البرچوازيين) . وكلا المنظورين قــاصـران : وما نحـتاج إليه هو تحليــل متمايز differentiated وتقدّم هذه الدراسـة الفكرة التالية : قدّمت مدرسة فرانكفورت فى الثلاثينيات وبداية الأربعينيات إسـهامًا جديا فى مجال شرح وربط أجزاء المادية التاريخية ، غير أنها ، فى نفس الوقت ، عجزت عن تحقيق الصلة مع الممارسة التى هى أمر محورى بالنسبة للبرنامج الماركسي .

تحاول هذه الدراسة ، إذن ، تقديم ما يمكن تسميته ما بعد النقد metacritique النظرية الاجتماعية لمدرسة فرانكفورت في سنوات تشكلها . ويجدر بنا أن نقرر ، سلفًا ، أنّ ما بعد النقد عبارة عن نقد يتم إعداده داخل سياق يتجاوز حدود الموضوع الذي يجرى فحصه . وفي حالة مدرسة فرانكفورت ، يُعدّ نهج كهذا معقدًا ومثيرًا للجدل في أن معًا : فهم يُقرّون كإطار فكريّ لهم منهج المادية التاريخية ومقولاتها وتوجّهها السياسيّ ، غير أن تحليلاتهم تعجز عن استخدام هذه المقولات بصورة متماسكة ، ولا سيّما فيما يتعلق بمشكلتي التطويع الاقتصاديّ والممارسة الاجتماعية الثورية . وهكذا يندمج ، عند تحليل مدرسة فرانكفورت ، النقد المحايث immanent (\*\*\*)

ولم نقم فى هذه الدراسة بأى محاولة لتفسير نقاط ضعف نظرية مدرسة فرانكفورت عن طريق دراسة سوسيولوچية للأفراد المعنيين ، حيث لا تتعلق هذه الدراسة بهؤلاء الأفراد أنفسهم بل بالمغزى العملي لآثارهم النظرية ، التى تجد فى الوقت الحالى جمهورًا متعاظم الاتساع من القراء فى بريطانيا وأمريكا . وعلى نحو مماثل ، لم نقدم هنا أي تاريخ لمدرسة فرانكفورت سواء فيما يتعلق بترجمة حياة

 <sup>(\*)</sup> المقصود بالتحليل المتمايز تحليل يتجه إلى تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف في إسهامات هذه
 المدرسة بدلاً من منظور الرفض دفعة واحدة ومنظور القبول دفعة واحدة – المترجم .

<sup>(\*\*)</sup> ما بعد النقد لترجمة metacritique قياسًا على ما بعد المنطق وما بعد المقولات وما بعد النفس وما بعد الطبيعة إلخ .. حيث "ما بعد" يقابل "meta" ويدلّ أساسًا على التجاوز ، وهذا التجاوز مقصود هنا أيضًا ، كما يوضعً المتن – المترجم .

<sup>(\*\*\*)</sup> المقصود بالنقد المحايث ، النقد الذي يلزم حدود الموضوع الذي يبحثه - المترجم .

الأفراد أو فيما يتعلّق بالمعهد . ومثل هذا التاريخ متوفّر في صورة كتاب مارتن چاى "الخيال الجدلي" The Dialectical Imagination" .

ودراسة چاى ، غم أنها تقدم تقييمًا تفصيليا لتاريخ مدرسة فرانكفورت ، ورغم أنها تقوم بمسح شامل للمجالات الرئيسية لبحثهم ، تتحاشى مهمة توجيه نقد لعلاقة مدرسة فرانكفورت بارتباط "النظرية – الممارسة" . وبدلاً من ذلك ، يقوم چاى بتبسيط مألوف :

لا يكون "رجال الأفكار" جديرين بالاهتمام إلا عندما يتم نقل أفكارهم إلى آخرين عبر أداة أو أخرى والحافة الحرجة في الحياة الفكرية تنشأ إلى حد كبير عن الفجوة القائمة بين الرمز وما يمكن تسميته - في غياب كلمة أفضل - بالواقع ومن المفارقات أنهم ، عن طريق محاولة تحويل أنفسهم إلى الوسيط الذي يساعد على عبور تلك الفجوة ، يجازفون بفقدان المنظور النقدى الذي توفره . وما يعانى من ذلك عادة هو نوعية أعمالهم ، التي تنحط إلى مجرد دعاية (٢)

ونتيجة لذلك ، يستطيع چاى أن يبرر بسهولة نفس الوضع القائم للأمور والذى يتطلّب تحليلاً منهجيا ونقديا :

ستتمثل إحدى الدعاوى الأساسية لهذا الكتاب فى أن الاستقلال النسبى للرجال الذين يشكّلون ما يسمى بمدرسة فرانكفورت بمعهد البحث الاجتماعى كان - رغم بعض الأضرار التى أدّى إليها - واحدًا من الأسباب الرئيسية وراء الإنجازات النظرية التى حققها تعاونهم فى العمل(٢).

ولا يصدر چاى عن مفهوم محدّد علميًا "للدعاية" ، وهو يخفق فى الواقع فى تقديم تقديم تقدير منصف للمتطلبات الأكثر تقدمًا والتى حدّدتها مدرسة فرانكفورت ذاتها لأعمالها. كما أن "الأضرار" التى أدى إليها "استقلالهم النسبيّ" لم يتم تحديدها . وعلى العكس من ذلك ، تقوم دراستنا هذه بتقييم "النظرية النقدية للمجتمع" على أساس ارتباط النظرية -

الممارسة المادى التاريخي ، وتحدّد مصطلحاتها من ناحية مغزاها فيما يتعلّق بالنضال الطبقى . ومن هذه الناحية ، يُجيب التحليل التالى عن كثير من الأسئلة البرنامجية التى أوجزها دوجلاس كيلنر في سياق عرضه لكتاب چاى(1) .

غير أن من الجوهرى أن ندرك أن ما بعد النقد المتبع فى هذه الدراسة ليس نظريا "صرفًا" . والواقع أن القيام بنقد أساسى من هذا النوع لا يصبح ممكنا إلا على أساس دراسة دقيقة لفشل مدرسة فرانكفورت فى عقد صلات مع حركة الطبقة العاملة فى الثلاثينيات – وفى وقت لاحق – فيما يتعلق بالنقد العملى الذى تعرضت له مدرسة فرانكفورت على أيدى الحركة الطلابية المناهضة للسلطوية فى الستينيات . ومن ناحية أخرى ، فحيث إن الحركة الأخيرة أكدت الحاجة إلى استيعاب نقدى لنظرية مدرسة فرانكفورت ، تتأكد مرة أخرى الحاجة الملحّة إلى القيام بتقييم متمايز فى سياق دراستنا هذه .

وهناك شخصية بارزة – محورية وإنْ كانت مثيرة للجدل – ترتبط بمدرسة فرانكفورت هى شخصية قالتر بنيامين Walter Benjamin (١٩٤٠ – ١٩٤٠) ، الذى كان له تأثير قوى على أدورنو ، والذى كان مرتبطًا بعمل ما مع المعهد ، وإن كان قد احتفظ فى نفس الوقت – ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى نفوذ صديقه الحميم برتولت برشت Bertolt Brecht بمسافة نقدية معينة إزاء الاتجاه السائد فى نشاط المعهد . والعلاقة المحدّدة بين بنيامين ومدرسة فرانكفورت لا يمكن حتى الآن تحديدها بصفة نهائية ، وذلك بسبب السرية التى تحيط بملفات المعهد ، غير أن مناقشة أعمال بنيامين تُلقى – على أيّ حال – ضوءًا قويا نقديا – فى جانب كبير منه – على أعمال مدرسة فرانكفورت فى الفترة التى يجرى بحثها .

ورغم أننا نقوم هنا بمناقشة الانقسام الذى حدث فى وقت لاحق بين هوركهايمر وماركيوز مناقشة مسهبة ، حيث إنها تكشف الشيء الكثير حول الطابع المتناقض لسنوات تشكّل الفريق ، فإن الاهتمام المحدّد بالفترة من ١٩٣٠ إلى ١٩٤٢ يعنى مع ذلك أن مشكلات معيّنة – تقع خارج نطاق هذه الفترة – لا يمكن إدخالها بصورة محدّدة في دراستنا هذه دون التضحية بإحكام العرض وهـو أمر أساسي بالنسبة

لما بعد النقد النظرى . وهذه الدراسة لا تغطى - إذن - العمل التجريبى لأواخر الأربعينيات (مشروع معاداة السامية) ، ولا تُناقش قيام يرجن هابرماس Jürgen ، في وقت لاحق ، بمراجعة "النظرية النقدية للمجتمع" إلا على سبيل إبداء ملاحظة .

ومن ناحية أخرى ، فهذا الثغرات ليست خطيرة كما قد تبدو . فأولاً لم تكن دراسة معاداة السامية مشروعًا من مشاريع المعهد ، وثانيًا ، وهذا أكثر أهمية ، تكشف هذه الدراسات عن نفس الخطّ العام للتدهور الفكرى الذى يظهر فى مطبوعات تكشف مركهايمر وأدورنو فى تلك الفترة . وهذه المطبوعات تجرى مناقشتها هنا بإسهاب ، للأسباب التى أوجزناها منذ قليل . وبنفس الطريقة ، يمكن النظر إلى أعمال هابرماس منذ الستينيات فى نفس ضوء الابتعاد المطرد عن المنظور الأكثر ماركسية فى سنوات التشكل . وعلى كلّ حال ، تمت مناقشة أفكار هابرماس بإسهاب كبير ، وإنْ بصورة ضمنية فحسب ، فى القسم الذى يدور حول ألبرشت قيلمر . وتقدّم الإشارات المراجع الضرورية فى كلّ من الحالتين .

#### الخلفية التاريخية لمدرسة فرانكفورت

#### قسم الأول: تقاليد المعهد قبل هوركهايمر

#### - تأسيس المعهد

معهد فرانكفورت للبحث الاجتماعي ، مقرّ ما سوف يصبح معروفًا فيما بعد باسدر درسة فرانكفورت" ، تم تأسيسه في عام ١٩٢٣ وافتتح رسميا في يونيو ١٩٢٤ (١٠) .

وكان المخططون الرئيسيون وراء هذا التأسيس لما كان يعد – في تلك الأيام عهدًا فريدًا من نوعه ، هم فيليكس فايل Felix Weil (المولود في عام ١٨٩٨)

ريدريش پولوك (١٨٩٤ - ١٩٧٠) ، وماكس هوركهايمر ، الذى أصبح مديرًا للمعا بما بعد . وقد أبدى زملاء أوائل العشرينيات هؤلاء اهتمامًا مشتركًا بهذا المج يئ التحديد ، ووهب ڤايل ، بالاشتراك مع أبيه هرمان ڤايل (وهو رجل أعمال كبير)

يى سنتيد المالية الضرورية لإقامة المبانى اللازمة وللإنفاق على هيئة أساتذته فوعة الرواتب .

وفى سبتمبر ١٩٢٢ ، قدّم فيليكس ڤايل " مذكرة حول إنشاء معهد للبح جتماعى "<sup>(٢)</sup>، موجهة إلى القائم على جامعة فرانكفورت ، وفى هذه الوثيقة ، الأ ثل العلامة الأولى على نشوء عقلية ما أمبح مشهورًا فيما بعد باسم "مدرسة فرانكفورت'

من العلامة الاولى على نسوء عقلية ما الصبح مستهورا فيما بعد باستم مدرسة فراتحقورت ضع قايل فى مركز الاهتمام ، كهدف مقترح للمعهد ، "معرفة وفهم الحياة الاجتماء مجملها" ، من القاعدة الاقتصادية إلى البنية الفوقية المؤسسية والتصورية ، وأ

م سبسها ، س المت عن المشكلات الملحة (الثورة ، التنظيم الحزبى ، البؤس ، إلخ ... ضحت أمثلة قايل عن المشكلات الملحة (الثورة ، التنظيم الحزبى ، البؤس ، إلخ ... ل الاهتمام كان ينصب على المادية التاريخية (<sup>٣)</sup> ، غير أن قايل لم يحجم عن تأكيد أ رجع ذلك إلى حدّ كبير إلى الخلافات الأيديولوچية ، واتجه ڤايل إلى كار روين برج Karl Grünberg ، المؤرخ الماركسي - النمساوي ذي الصيت العالمي . وا نوصل إلى الاتفاق بين كل الأطراف المعنية (٥) ، وأصبح جروينبرج (١٨٦١ - ١٩٤٠

انكفورت ، في أواخر عام ١٩٢٢ .

ل مدير للمعهد ، شاغلاً كذلك كرسيا في الاقتصاد والعلم الاجتماعي في جام

ل المعهد سوف يجرى "بصورة مستقلة عن الاعتبارات الحزبية - السياسية"(٤) ما ثبت في نهاية الأمر، فقد تم الوفاء بمقتضيات هذا التأكيد : لم يقم المعهد قد ى بعد تعيين هوركهايمر في عام ١٩٣٠ بعقد روابط تنظيمية مع أي حزب سياسي .

وفى فترة تأسيس المعهد ، لم يكن قايل ولا هوركهايمر ، ولا پولوك ، مؤهلًا ستاذية ، ولمَّا كانت النظم الأساسية تقتضى أن يكون مدير المعهد أستاذًا في جامع إنكفورت ، فإن المفكرين الشبان الثلاثة لم تكن أمامهم أية فرصة في الواقع لتولّ ادة المعهد الجديد. غير أن ڤايل كان في مركز يتيح له تقديم مرشح مقبول ، وه مر الذي فعله قبل أن يقوم بتسليم الهبة بالفعل الكنه رغم أن مرشح ڤايل – كور رت جيرلاخ – كان مقبولاً من جانب المعهد ، فقد توفى جيرلاخ فجأة ، وكان لابدٌ م بثور على مرشح جديد ، ولم تصل مفاوضات فايل مع جوستاف ماير إلى شيء

## إدارة جروينبرج

جعلت محاضرة جروينبرج الافتتاحية تعاطف المعهد مع الماركسية أمرًا جليًا

قد جاهر المدير بأنه معاد للنظام الاجتماعي - الاقتصادي السائد ، وأقرّ بصراء نه ينتمي إلى "الملتزمين بالماركسية"(٦). وواصل ليقول إن هذا الموقف سوف يُما نهج ، مؤكدًا أن ذلك لن نكون مجرد مسألة شخصية ، بل سيكون سياسة المعهد لمنهج الذي سيتم تدريسه كمغتاح لحلّ مشكلاتنا سيكون المنهج الماركسي"<sup>('</sup> راصل جروينبرج حديثه ليقول إن الخلافات الأساسية في المنهج والأيديولوچية لن ب

سىماح بها داخل فريقه ، حيث أدت مثل هذه الفسلافات إمًّا إلى المساومات الواه و إلى التمزقات العنيفة في أحوال أخرى . وعلى العكس من ذلك ، سيطبّق المعهد منه وحدًا : يشدّد جروينبرج على هذه النقطة باستخدام تعبير "ديكتاتورية المدير"(^).

غير أنه لا ينبغى أخذ هذا الخط المتشدّد بجدية بالغة . فقد شرح قايل منذ ذلك الحين أنه عندما تفحّص مسودة جروينبرج لمحاضرته أضاف هو (أيْ قايل) بعض الصياغات بغرض استبعاد أية فكرة بأن جروينبرج كان مجرّد دمية (٩) . ويمكن قبول زعم قايل بمعناه الظاهري إذا قارن المرء بصورة محدّدة بين اهتمامات وأهداف جروينبرج من جهة ، والعمل الفعلي للمعهد خلال فترة إدارته من جهة أخرى : ففي حين كان المنهج المستخدم في المعهد ماركسيا دون شك ، كما أعلن جروينبرج أنه سيكون ، تجاوز تفسير المنهج الماركسي كثيرًا جدا ، في أغلب الأحيان ، أيّ شيء كان يتصوره جروينبرج ذاته ، ولكن هذا التعارض يتطلّب فحصًا تفصيليا للمحاضرة الافتتاحية التي ألقاها الأخير .

ولاشك فى أن محاضرة جروينبرج كانت يسارية بطريقة مثيرة ، فقد أوضح ماركسيته ليس فقط عن طريق الإشارة إلى الفكرة الشهيرة الخاصة بالقاعدة والبنية الفوقية ، بل – بالإضافة إلى ذلك – عن طريق إعادة صياغة الجمل الافتتاحية للبيان الشيوعي والشهيرة شهرة تلك الفكرة :

وكما أن التفسير المادي التاريخي للتاريخ ينظر إلى كل الظواهر الاجتماعية بوصفها انعكاسات للحياة الاقتصادية في شكلها التاريخي الخصوصي ، بحيث إنه ، في التحليل الأخير . "تقرّر عملية – إنتاج الحياة المادية عمليات – الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية" ، فإن التاريخ بأسره (بغض النظر عن التاريخ البدائي) يتجلى أيضًا بوصفه سلسلة من النضالات – الطبقية (١٠).

ومن ناحية أخرى ، لم يهمل جروينبرج - شأنه فى ذلك شأن قايل - التشديد على أن كل إشارة إلى الماركسية ينبغى فهمها "ليس بمعنى حزبى - سياسى" ، بل بمعنى علمي على وجه التحديد "(١١).

غير أن الأكثر دلالة بكثير هو واقع أن الكثير مما جاء فى مذكرة فايل جرى تحاشيه أو تأكيده بصورة أقل فى محاضرة جروينبرج . وفى حين تحدث فايل عن الحياة الاجتماعية "فى مجملها" ، كان جروينبرج مهمومًا بالجوانب الأكثر واقعية من هذا

المجمل: "فى المقام الأول، دراسة وعرض حركة الطبقة العاملة"، و "متابعة المسائل الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية". أما مشكلات البنية الفوقية (الأيديولوجية، وحتى الوعى الطبقى) فلم يتم إدراجها بما يقارب نفس الوضوح، وبدلاً من ذلك يختتم جروينبرج حديثه، بطريقة غامضة، بمجرد الإشارة إلى الحاجة إلى "إلقاء ضوء تاريخى على النظريات، الاشتراكية وغير الاشتراكية على حدّ سواء"(١٢). أما نقد الأيديولوچية، الذي جعل منه قايل الموضوع الرئيسي بصورة ضمنية، والذي قُدر له أن يصبح حجر الزاوية في عمل المعهد في فترة إدارة هوركهايمر، فلم تكن له أية أهمية كبيرة عند جروينبرج.

ورغم أن جروينبرج قد أعلن أن عملية - الإنتاج هي المحدّد النهائي للبنية الفوقية التصورية ، فإنه لم يشسر إلى أي ضرورة لإجراء تحليل أكثر دقة للوساطات المعقدة الماثلة في هذه العملية ، ويشكّل الافتقار إلى الاهتمام بالبعد السيكولوچي على وجه التحديد فارقًا أساسيا بين جروينبرج وهوركهايمر ، كما سنبيّن فيما بعد ، ويتمثل فارق محوري آخر في الموقف الخاص بكل منهما إزاء الفلسفة ؛ ورغم أن جروينبرج يصيب في إنكاره أن تكون المادية التاريخية فلسفة أو ميتافيزيقا(١٢)، فإنه يحجم عن ذكر العلاقة الجدلية بين الفلسفة والاشتراكية العلمية ، وبدلاً من ذلك ، يتحدث جروينبرج ، بطريقة عامة إلى أقصى حد ومجردة إلى أقصى حد ، عن إخصاب عمل المعهد بالفلسفة ، واضعًا دور هذا الفرع من فروع المعرفة على قدم المساواة مع "العلاقة" الغامضة بنفس القدر مع التاريخ والفقه (١٤)

وتتمثل سمة مميزة أخرى من سمات ماركسية جروينبرج فى عدم تشديده على ارتباط النظرية - الممارسة . صحيح أن عمله الأرشيفى والخاص بتأريخ الأحداث ، بالإضافة إلى عروضه للكتب ، يكفل بالفعل شيئًا من الاتصال بالأحداث الجارية ، ولكنه لا يعترف بالحاجة إلى الاتصال بصورة نشيطة بأية ممارسة اجتماعية نقدية . ويكرر جروينبرج تأكيد أن فريقه سيظل بعيدًا عن السياسة الحزبية : سيمتنع المعهد عن كل سياسة يوميّة . وأيّ تأثير قد يكون للمعهد "لن يختلف ، سواء في شكله أو مداه ، عن ذلك الذي يمارسه العمل العلميّ بوجه عام "(١٠). ولا تلعب الفكرة الماركسية القائلة : إن الاشتراكية العلمية سلاح طبقيّ للبروليتاريا ، أيّ دور في تصور جروينبرج عن مهمة المثقف .

ومع ذلك ، فإن الميل الأكاديمي الأرثوذوكسي لدى جروينبرج ، في سياق المحاضرة ككل ، منطقي تمامًا : إنه يتحدّث عن الانتقال الذي يجرى في الوقت الحاضر من الرأسمالية إلى الاشتراكية بوصفه "واقعًا" يمكن إثباته علميا ، ولا يمكن دخضه (٢٠١). وإذا سلّمنا بهذه المقدمة ، فإن العلم "الماركسي" يمكنه في الواقع أن يظل قانعًا بمهمة تفسير وتسجيل مثل هذه "الوقائع" مادامت هذه النزعة الميكانيكية الاقتصادية تتجاهل نفس ذلك الجانب من المجتمع الذي سبق أن أشار إليه جروينبرج بوصفه مفتاح التاريخ : أي النضال الطبقي . وبالتالي ، ففي حين أن ماركسية جروينبرج لا ينقصها التماسك إجمالاً ، فإن موقفه ككل ليس خاليًا من التناقضات الداخلية . وقد أكد قايل فيما بعد (١٠) أن هذه الجوانب المثيرة الشك في ماركسية أوّل مدير للمعهد كانت مجرّد حيل خاصة بافتتاح المعهد ام يقم قط بدور تحريضي واع . ومهما يكن من شأن ذلك ، يظل هناك واقع أن المعهد لم يقم قط بدور تحريضي واع . وقد تم رفع مفهوم ارتباط النظرية – الممارسة إلى مستوى أعلى بكثير ، وأكثر تميزًا ، في فترة هوركهايمر ؛ غير أن الآثار الفعلية لمدرسة فرانكفورت (باستثناء أعمال ماركيوز منذ أواخر الستينيات) تخلّفت إلى أبعد حدّ عن تصورهم الخاص . ولم تكن ماركيوز منذ أواخر الستينيات) تخلّفت إلى أبعد حدّ عن تصورهم النقدية للمجتمع" .

#### ٣ - إنجازات المعهد في العشرينيات

يبين عمل المعهد في ظل إدارة جروينبرج (التي كانت اسمية لاغير في أواخر العشرينيات ، بسبب اعتلال صحته) أولاً ، أن الاهتمامات التجريبية لدى جروينبرج لعبت بالفعل دوراً مهما ، لكنه يبين أيضاً ، ثانيا ، أن الكثير من عمل المعهد قد تجاوز الأفق النظرى للمدير، وتم إنجازه بما يتفق مع روح مذكرة قايل المبكرة. وفي عام ١٩٢٩ قدم قايل مذكرة أخرى(١٨) ، عارضاً هذه المرة تقدم المعهد حتى ذلك الحين (وعارضاً بالتالى التقليد الذي ينبغي أن يراعيه أي مدير جديد) . وقد تم إدراج ستة فروع رئيسية للدراسة : الأول ، المادية التاريخية ، والأساس الفلسفي للماركسية ؛ الثاني ، وضع الاقتصاد السياسي النظرى ؛ الثالث ، مشكلات الاقتصاد المخطط ؛ الرابع ، وضع

البروليتاريا ؛ الخامس ، علم الاجتماع ؛ السادس ، تاريخ المذاهب الاجتماعية والأحزاب ، والأكثر دلالة من كل ذلك هو الترتيب : تحتل مكان الصدارة مسألة علاقة الاشتراكية العلمية بالفلسفة ، وهي مسألة أساسية بالنسبة لنقد مدرسة فرانكفورت للأيديولوجية .

وكانت أولى مطبوعات المعهد الرئيسية كتاب هينريك جروسمان Henryk Grossmann قانون التراكم وانهيار النظام الرأسمالي (١٩٥١)، وهو مثال طيب على المستوى النظرى العالى الذى كان المعهد قادرًا على بلوغه ويوضح جروسمان (١٨٨١ – ١٩٥٠) أنّ النقد الماركسيّ للاقتصاد السياسي لا يمكن أن يؤخذ كأمر مسلّم به ، وأنّه بالأحرى منهج بالغ التعقيد يحتاج هو ذاته إلى البحث الجاد إذا شئنا استيعابه والاستمرار به . ويشدد جروسمان على أن ماركس يلجأ إلى قوة التجريد :

موضوع التحليل هو عالم الظواهر ، العينى والمعطى تجريبياً . غير أن هذا العالم أكثر تعقيداً من أن يتم إدراكه مباشرة . ولا يمكننا الوصول إلى فهمه إلا على مراحل . ومن أجل هذه الغاية نقوم بوضع افتراضات تبسيطية عديدة ، بحيث نكون قادرين على التعرف على الشيء الموضوع تحت التحليل من ناحية طبيعته الجوهرية (٢٠٠) .

ولكن هذه الخصائص المميزة ، التي جرى التوصل إليها عن طريق عملية من التجريد والتبسيط ، لا ينبغى النظر إليها على أنها نتائج نهائية للتحليل الماركسي ؛ فهى بالأحرى مرحلة في العرض الجدلي للاقتصاد الرأسمالي . وعندما يتكشف هذا العرض تدريجيا ، تجرى مراجعة كل تبسيط عن طريق رجوع متواصل إلى تعقيدات الحياة الاجتماعية – الاقتصادية ؛ وما كان قد تم إهماله يجرى الآن وضعه تحت الفحص ، وبهذه الطريقة تصل النظرية تدريجيا إلى التعبير عن ذلك الواقع "بصورة وافية" (٢١) ، كما يوضح جروسمان .

ويعود قلق جروسمان بشأن منهج ماركس إلى التشويش الذى يحيط بقانون ميل معدّل الربح إلى الهبوط . ويؤكد جروسمان أن هذا التشويش هو على وجه التحديد

نتيجة عجز عن التعرف على منهج مرحلة - مرحلة فى العرض والذى يستخدمه ماركس. وهكذا يحاول جروسهان أن يكشف ليس عن القانون ذاته فحسب بل كذلك ، وبالضرورة ، عن سريان مفعول القانون : ما الذى يجعل من هذا القانون "قانونًا" فى المقام الأول ، وكيف يعمل "قانون" من القوانين ؟ ويمكننا أن نتذكر أن ماركس عرض "القانون بوصفه كذلك" ، متبوعًا به "العوامل المعاكسة" ، ثم أظهر الصراع الجدلى لكل العوامل المرتبطة بالموضوع ؛ وهذه النقطة تشكّل عرضه المعنون "عرض التناقضات الداخلية للقانون" (٢٢) . ويصف ماركس نفسه "القانون" كما يلى :

... نفس العوامل التى تؤدّى إلى ميل فى المعدل العام للربح إلى الهبوط ، تؤدّى أيضًا إلى نتائج معاكسة تعوق وتبطئ وجزئيا تشلّ هذا الهبوط . وهذا الأخير لا يلغى القانون ، بل يضعف تأثيره ... ولهذا ، لا يعمل القانون إلا بوصفه ميلاً(٢٣) .

ذلك هو منهج نقد ماركس للاقتصاد السياسى ؛ وقد سمّاه ماركس "منهج الانتقال من المجرّد إلى العينيّ"، وهو منهج استخدمه هيجل غير أنه طبعه بطابع مثاليّ، ثم أصبح يشكّل ، بعد تجريده من تشويهه المثالي ، "المنهج الصحيح علميا" وفقا لرأى ماركس(٢٤) ، وإنها لمأثرة من مآثر جروسمان أنّه أدرك هذا النهج إدراكًا كاملاً وجليا في وقت كانت أغلب أعمال ماركس المتعلقة بالمنهج على نحو مباشر لا تزال غير منشورة .

وكانت المطبوعة النظرية الرئيسية الثانية للمعهد كتاب فريدريش پولوك تجارب في التخطيط الاقتصادى في الاتحاد السوڤييتى ١٩١٧ – ١٩٢٧ (٢٥). ويصف المؤلف هذا العمل بأنه «تقرير» ينبغى استكماله في وقت لاحق بتعليق تقييمى على هذه المادة التجريبية (٢٦). وهذا العمل الأخير لم يتم إنجازه قط اسوء الحظ ، غير أن لهذا المجلّد الأول ذاته مأثرة بارزة : فالتطورات الاقتصادية في الاتحاد السوڤييتى لا يتم بحثها بطريقة تجريدية ، بل في ارتباطها بالشروط الاجتماعية – الاقتصادية التي انبثقت منها ديكتاتورية البروليتاريا . وفي نفس الوقت ، يعيد پولوك فحص المفهوم الماركسي عن الشيوعية في ضوء هذه التجربة التاريخية العينية . وهذا ما يضع كتاب پولوك في

مرتبة تختلف عن مرتبة مطبوعات جروينبرج الأرشيفية فى جانبها الأكبر، ويميّزه أيضًا عن موقف المعهد فيما بعد إزاء الاتحاد السوڤييتى ؛ وكما سنوضت فى الفصل الثالث عجز فريق هوركهايمر عن الاستمرار بالصلة المحددة مع الممارسة الاشتراكية، تلك الصلة التى حاول يولوك عقدها فى أواخر العشرينيات.

والمشروع الرئيسى الأخير الذى كان ينبغى إتمامه فى ظل إدارة جروينبرج هو كتاب كارل أوغوست قيتفوجل اقتصاد ومجتمع الصبن(٢٠)، الذى لم يطبع حتى عام ١٩٣١. وهو عبارة عن دراسة تجريبية إلى حد بعيد ، والواقع أنه تقرير لم يتم استكماله ، شأنه فى ذلك شأن دراسة پولوك عن الاتحاد السوڤييتى ،بالمجلد الثانى الذى جرى الوعد به ، والذى كان ينبغى أن يقوم بتحليل مسائل البنية الفوقية ، بما فى ذلك الأيديولوچية والوعى الطبقى(٢٠٠) . غير أن ڤيتفوجل (المولود فى عام ١٨٩٦) يعالج بإيجاز ، حتى فى هذا المجلد ، مشكلات تتعلّق بالبنية الفوقية ، كما أنه يُبدى عددًا من الملاحظات المادية التاريخية المفيدة . ورغم أنه يقبل المبدأ الماركستى الخاص بالقوة المحدّدة النهائية التى يشكلها الأساس الاقتصادى ، فإنه يشدد على التعقيدات الجدلية المائلة فى المنظور الماركسي ، وعلى سبيل المثال فإن السمات الثقافية لمجتمع من المجتمعات يحدّدها ليس فقط طبيعة عملية الإنتاج ، بل كذلك أيضاً طول الزمن الذى استمر خلاله عمل هذا الأسلوب المحدّد للإنتاج : وهذا محوري فى تفسير مشكلتى ركود البنية الفوقية وعدم التجانس (٢٩).

ومن ناحية أخرى ، ليست لدى ڤيتفوجل أية رغبة فى محاولة صياغة علم نفس مادى تاريخى مترابط الأجزاء ، ويظل بالتالى قانعًا بإبراز أوجه شبه محدّدة عديدة بين الاقتصاد وعلمه . والكثير من هذه الملاحظات ذكية للغاية ، وعلى سبيل المثال ، العلاقة بين سلطة الدولة وعلم الفلك(٢٠٠) ، غير أنه يمكننا أن نقرر ، أخيرًا ، أنه رغم أن أعمال جروسمان ، وپولوك ، وڤيتفوجل لا يمكن إدراجها ببساطة فى الاهتمام الأرشيفى والتجريبى تمامًا لدى جروينبرج ، لم يمتد عمل المعهد فى فترة بدايته المبكرة إلى مشكلة مغزى التحليل النفسى بالنسبة للماركسية ، وهى مشكلة قدر لها أن تصبح محورية فى ظل إدارة هوركهايمر .

#### ٤ - أرشيف جروينبرج

قبل المجىء إلى فرانكفورت ، كان جروينبرج قد صنع لنفسه بالفعل اسمًا كبيرًا بوصفه محرّد أرشيف تاريخ الاشتراكية والحركة العمالية (٢١) ، أو أرشيف جروينبرج ، كما كان معروفًا على نطاق واسع . وكان من المحتوم ، بطبيعة الحال ، أن تلعب اهتمامات هذه الدورية الرئيسية دورًا مهمّا في عمل المعهد ، على الأقل عندما كان جروينبرج مديرًا . ولا غرابة في أن المحاضرة الافتتاحية أدرجت في مقدمة الأولويات دراسة وعرض الحركة العمالية ؛ وقد روى فيليكس قايل في أواخر العشرينيات أن هذا الاهتمام لعب بالفعل دورًا رئيسيا في عمل المعهد (٢٦) . ولهذا تعد دراسة أرشيف جروينبرج ضرورية لتقدير قيمة تقليد البحث التاريخي عند جروينبرج ، وكذلك لتحديد الاتصال أو الانقطاع بين هذه المجلة والمجلة الأحدث التي أصدرها المعهد في مرحلة «مدرسة فرانكفورت» من مراحله .

وقد نظر جروينبرج إلى المجلة بوصفها أداة لمل فجوة رئيسية في العلوم الاجتماعية: تاريخ الحركة العمالية والاشتراكية . وتم إنشاء خمسة فروع رئيسية للدراسة في المجلة: الأول ، المشكلات النظرية ؛ الثاني ، المواد الجديدة أو العويصة ؛ الثالث ، تسجيل أحداث العام السابق والمشاريع المتصلة بذلك ؛ الرابع ، عرض الكتب ؛ الخامس ، ببليوجرافيا كاملة (٢٦) . وقد أكد جروينبرج أن أهمية مثل هذه المادة لم تكن مجرد أهمية أكاديمة ، بل كانت ، بالإضافة إلى ذلك ، أهمية "عملية – سياسية" (٤٦) . غير أن جروينبرج استبعد ، كما في المحاضرة الافتتاحية وكذلك في مذكرة قايل عام ١٩٢٢ ، أي تحير حزبي ، بل ذهب إلى حد التخلي عن أية مطالبة بأي توجيه ذي طابع أيديولوچي من جانب رئيس التحرير (٢٥) ... (وهذا دليل إضافي لإثبات تأكيد في الماضرة الافتتاحية) .

وفيما يتعلق بدراسات جروينبرج الخاصة ، كانت هذه التعددية ذات أهمية ضئيلة: فلأنه كان مهتما في الواقع بأرشفة وتسجيل أحداث الحركة العمالية في مجملها ، لم يلعب التقييم النظرى والأيديولوچي أي دور . وإذا وضعنا جانبًا عرض الكتب

(يحمل أكثر من مائة عرض اسمه) ، فقد تمثل عمله فى جمع وتصنيف وتحقيق وتقديم الوثائق المتعلقة بمنظمات الطبقة العاملة . ولم ينشر جروينبرج قط عملاً نظريا من نتاج قلمه ؛ بل إنه عندما قدّم الوثيقة التشريعية الأساسية لروسيا السوڤييتية لم يكن يميل إلى تقييم مادتها . ولما كانت صحة الوثيقة بعيدة عن أيّ شك فقد كان الحدّ الأدنى من الكلمات كافيا كمقدمة ملائمة . ويؤكد جروينبرج فعلاً أن الاهتمام بهذه المادة لابد أن يكون حادا بصورة خاصة "في الوقت الحاضر ، حيث يحتدم الجدال في ألمانيا أيضا حول مسألة : الجمعية الوطنية أم النظام السوڤييتي ؟"(٢٦) غير أنه ليس المؤرخين الاجتماعيين كسلاح تحريضي لصالح أيّ من البديلين؛ وعلى العكس من ذلك ، يتمثل دور المؤرخ في أن "يقدم المادة للنقاش" .

وكما كان الأمر في حالة المعهد ، فقد تجاوز العمل النظري في إطار الأرشيف أفق تصورات جروينبرج . والواقع أنه في نفس الوقت الذي تم فيه تقريبًا تعيين جروينبرج في فرانكفورت ، نشرت صحيفته واحدًا من الأعمال الأكثر أهمية التي كتبت على الإطلاق حول المشكلة التي كان عليها أن تصبح ، في ظل إدارة هوركهايمر ، قضية ملتهبة بالنسبة للمعهد : إنه كتاب كارل كورش الإسهاب فيما بعد ؛ والفلسفة (٢٧) . وسوف تجرى مناقشة كتاب كورش بشيء من الإسهاب فيما بعد أمّا الآن فيهمنا أكثر أن نوضح أن مسائل مثل الأصل الفلسفي للماركسية قد تبوأت منذ البداية مركزًا مرموقًا داخل الأرشيف وعلى سبيل المثال ، ناقش إميل هامّاخر (وكذلك بكانط وفيشته) وقام بالكثير لكشف التناقضات المتفجرة الماثلة في صميم فلسفة هيجل ، مشددًا على أنّ الاشتراكية العلمية الم تقم بإلغاء الفلسفة إلا في إطار الشكل الجدلي المتمثل في التجاوز (وكذلك المتمثل في التجاوز (وكداك المائية لم تقم بإلغاء الفلسفة إلا في إطار الشكل الجدلي المتمثل في التجاوز (وكالموسة (۵۰ المارسة (۸۰ المارسة (۵۰ المارسة و۱۸ المارسة و۱۸ المارسة و۱۸ المارسة (۸۰ المارسة والمارسة والمارسة والمارسة والمارسة (۸۰ الموروق) والمارسة (۸۰ الموروق) والمارسة (۸۰ الموروق) والمارسة والمارسة

<sup>(\*)</sup> sublation (التجاوز) ترجمة مستعملة كبديل مؤقت ، وهي ترجمة استخدمتها بالفعل مدرسة فرانكفورت في مطبوعاتها الإنجليزية ، للمفهوم الجدلي Aufhebung وقد فسر هيجل هذا المفهوم على النحو التالي :

ذلك الذي يتم تجاوزه، لا يصبح بذلك عدمًا Nothing ؛ فالعدم مباشر unmediated ، بينما الشيء الذي تم تجاوزه يتصف بالتوسط mediated واللاوجود Non-Being هو الذي يمثل نتيجة فعالية وجود a Being ، وهو بما هو كذلك لا يزال يحمل معه سيماء المكان الذي جاء منه و التجاوز معنى مزدوج ،=

غير أن الغالبية الساحقة من الاستنتاجات المستخلصة حول مثل تلك المشكلات في الصحيفة مثيرة للجدل إلى أقصى حد . ويمثل هاماً خر حالة في صميم الموضوع : فهو ينتهي إلى تبنّى جوانب من الاشتراكية "الحقيقية" (هيس Hess وجروين Grün) في استحسان واضح ضد ماركس وإنجلس ، اللذين يجرى نقدهما على كونهما غير جدليين (٢٩٠) . وسوف تجرى مناقشة العلاقة الحقيقية بين المادية التاريخية والقيم المثالية في الفلسفة بالتفصيل في الفصل التالي ؛ أمّا الأن فيكفي أن نقول إن هاما خر يخفق تماماً في إدراك الطابع الحقيقي للتجاوز المقصود . ومن حسن الحظ أن النظرى البارز الآخر في الأرشيف فيما عدا كورش ، ونعني جورج لوكاش Georg Lukács ، التقييم قد أوقف هاما خر عند حدّه في ردّ حادّ موجز على أية محاولة "لتصحيح" التقييم الماركسي للاشتراكية "الحقيقية" . ومقال لوكاش ، موزيس هيس ومشكلات الجدل المثالي (١٠٠) ، يشكل من الناحية الجوهرية نقدًا يرتكز على الأساس الطبقي لفشل هيس في دمج مُثُلُه وتعاطفه الطبقي في نظرية عملية – نقدية للتحرر (١٤١) .

وفيما يتعلق بالتناقضات المتفجّرة في جدل هيجل ، فقد كان لوكاش متفقًا تمامًا [مع هامّاخر - المترجم] ، وإن كان قد قام بتحديد وصياغة الثنائية الأساسية بصورة أكثر إحكامًا بكثير ؛ وكانت تلك الثنائية تتمثل في واقع أن «صياغات المفاهيم التاريخية وفوق التاريخية تتضافر ، وتتقاطع ، ويستأصل بعضها بعضها الآخر من الجذور» في فينومينولوچيا هيجل<sup>(٢٤)</sup> . وفي استباق مذهل لنقد ماركس للجدل الهيجلي (الذي لم يكن منشورًا حتى ذلك الحين) ، حدّد لوكاش كأعظم إنجاز لهيجل:

... أن هيجل أدرك الأشكال الموضوعية للمجتمع البرچوازى فى تعارضها ، فى تناقضها : بوصفها لحظات فى عملية يعود فيها

<sup>=</sup> في الألمانية ، هما الاحتفاظ أي الاستبقاء ، وإحداث الانقطاع أيُّ الإنهاء .... وبالتالي فإن ما تم تجاوزه تم الاح وقط به أيضا ، لقد فقد طابعه المباشر ، غير أنه لم يتم بذلك تدميره .

<sup>(</sup>G.W.F.Hegel, "Hegel," Wissenschaft der Logik", Erster Teil, in Werke, مادحظة المؤلف)، V.Frankfurt: Suhrkamp 1969, pp. 113 - 14).

لا يظهر الاختلاف بين sublation الإنجليزية و Aufhebung الألمانية في الترجمة العربية حيث فضلنا كلمة التجاوز التي تتفق مع الأصل الألماني كما شرحه هيجل في هذا الهامش ، بينما لا تعنى الكلمة الإنجليزية سوى الإنهاء والإنكار والحذف ، وهكذا فقد ترجمناها حيثما وردت إلى التجاوز . (ملاحظة المترجم)

الإنسان (الروح ، حسب اصطلاحات هيجل الميثولوچية) إلى نفسه عبر التجسيد ، إلى الحد الذي يتم فيه دفع التناقضات في وجوده إلى حدها الأقصى ، موفرة الإمكانية الموضوعية لحدوث التغير الكيفى ، لحدوث تجاوز لهذه التناقضات (٢٦) .

هذا التقييم سبق التقييم اللاحق لهيجل من جانب مدرسة فرانكفورت ، وهو دليل على الذرى التى كان فى مستطاع الأرشيف بلوغها ، حتى فى ظل رئاسة جروينبرج للتحرير .

ولكن الأرشيف ، كما كان الحال في عمل المعهد في العشرينيات، يغفل إغفالاً تامًا علم النفس، الذي قُدر له أن يُرفع إلى مكان الصدارة في مطبوعات هوركهايمر اللاحقة . لقد سلّم إنجلس الشيخ بواقع وجود فجوة في تفسير المادية التاريخية للوعي ؛ ومن اللافت للنظر أن كتاب كورش الماركسية والفلسفة يستشهد بتصريح إنجلس في هذا الصدد :

لقد شددنا جميعًا ، وكنّا ملزمين بأن نشدد ، بصفة رئيسية على واقع أنّ المفاهيم السياسية والقانونية ، وبقية المفاهيم الأيديولوچية الأخرى مستعدة من الوقائع الاقتصادية الأساسية وأن هذا ينطبق أيضًا على الأفعال التي تجرى عبر وساطة هذه المفاهيم . لقد شددنا على المحتوى وأهملنا الشكل ، أيْ الطرق والوسائل التي نشأت بواسطتها هذه المفاهيم (33) .

ولم يكن كورش بأى حال فى وضع يستطيع فيه أن يقدّم علم نفس مادى تاريخى ملائم ؛ والواقع أن اهتمامه لم يكن منصبا على علم النفس بالمعنى الذى نجده فى العمل اللاحق لمدرسة فرانكفورت . غير أن دراسته المتمايزة للظاهرة المعقدة التى تشكلّها الأيويولوچية كانت تعنى أنه ابتعد عن أى بدائل مؤقتة مثالية ، بينما انزلق نظريون أقل مستوى مثل هامّاخر ، الذى أخفق فى فهم التجاوز المادى التاريخى "للقيم" ، إلى المثالية السيكولوچية ، ملحقين عددًا من المقولات «ذات النزعة الإنسانية» بماركسية "ناقصة" من نواح أخرى . ومن ناحية أخرى ، وختامًا ، فرغم المنظرين

البارزين من أمثال كورش ولوكاش ، لم ير الأرشيف ، شائه في ذلك شأن المعهد في فترته المبكرة ، أيّ ضرورة لبحث مغزى التحليل النفسى الفرويدى ، وجاء التحول مع تعيين هوركهايمر في عام ١٩٣٠ .

#### ٥ - تعيين هوركهايمر مديرًا للمعهد

منذ ١٩٢٧ ، لم يقدم جروينبرج أية إسهامات إلى أرشيفه ، وكان غير فعال فيما يتعلق بالمعهد . ويحلول عام ١٩٢٩ كان پولوك يقوم من الناحية الفعلية بإدارة هذا المعهد (٥٤) ، غير أنه كان ينبغى تعيين مدير متفرع ، مع اشتراط الأستاذية فى الجامعة . وقد أثار ذلك مشكلات ؛ وكان جروينبرج مقبولاً من جانب ڤايل لأن جروينبرج ، رغم تصوره الضيق بعض الشىء الماركسية ، كان مستعدا لأن يدع ڤايل والدارسين ذوى العقلية المشابهة يمارسون المهام النظرية بعيدة المدى إلى حد أكبر . وكان من الطبيعى أن يكون العثور على شخص يتصف بنفس القدر من التسامح ليحل محل جروينبرج أمراً بالغ الصعوبة ، وما جعل الأمور أسوأ هو أن كرسى جروينبرج كان فى الاقتصاد والعلم الاجتماعي ، حيث ابتعدت التقاليد الأيديولوچية كثيراً فى الواقع عن تصور ڤايل بشأن مهمة المعهد . وبعد مداولات حامية ، وغير سارة فى أكثر الأحيان ، بين وزير بشأن مهمة المعهد . وبعد مداولات حامية ، من جهة ، وفيليكس ڤايل من جهة أخرى ، والتى هددت عائلة ڤايل خلالها بصورة ضمنية بقطع الهبة ما لم يتم الإقرار "بحقوقها" (أيْ حقوق فيليكس) ، تم التوصل أخيراً إلى اتفاق على ماكس هوركهايمر ، وهو زميل قديم وصديق لڤايل .

وكان هوركهايمر قد قدم رسالة لنيل الأستاذية ونالها في عام ١٩٢٦ ، وأصبح بذلك بمستطاعه الوفاء بشروط النظم الأساسية فيما يتعلق بإدارة المعهد . أمّا المأزق المتعلق بالكلية فقد تم حلّه عن طريق نقل كرسى المدير إلى الفلسفة ، حيث أصبح هوركهايمر أول أستاذ للفلسفة والفلسفة الاجتماعية (٢٤١) . ولهذا ينبغى أن نتذكر ، عند محاولة تصنيف العمل للاحق لهوركهايمر ، أن اصطلاح «الفلسفة الاجتماعية»

لم يكن يشكّل فهما جديدًا للذات من جانب المعهد ، بل كان على العكس من ذلك مجرد حيلة تم ابتكارها بغرض الحصول كمدير على رجل متعاطف مع مشاريع ڤايل الأصلية من أجل المعهد .

وقد حملت محاضرة هوركهايمر الافتتاحية عنوانًا واضح الدلالة: «الحالة الراهنة للفلسفة الاجتماعي» (١٤٧). وقد عرضت الفلسفة الاجتماعي النجاز التصور العام الفلسفة الاجتماعية بوصفها «التفسير الفلسفي لمصائر البشر بقدر ما لا يشكّل هـؤلاء البشر مجرد أفراد ، بل أعضاءً في جماعة». وكان موضوع هذا الفرع من المعرفة شيئًا لا يقل عن «كامل الثقافة المادية والروحية للبشرية قاطبة» (١٤٨)

وسرعان ما تستوقفنا ملاحظة سجالية ؛ فهوركهايمر يهاجم الوظيفة التمجيدية لهذا "التفسير" الفلسفى ، وهو يضرب لذلك مثلاً بحالة هيجل : فأمام تأكيد أن «الوجود الجوهرى» للإنسان ، أى "الفكرة" قد ساد التاريخ ، يبدو مصير الفرد (وفى الواقع المكوّنات الأساسية للثقافة المادية) "خاليًا من الأهمية الفلسفية"(٤٩) . والفلسفة الاجتماعية ، رغم أنها تدّعى تحليل الواقع الاجتماعي ، تحوّل "الواقع" بأسره إلى عنصرها الفلسفى الأساسى . وفى سياق التناقضات الصارخة بين "الجوهر" المفترض للإنسان (أى "الحرية") وواقعه الاجتماعي (الاغتراب ، البطالة ، التجنيد الإلزامي) ، يصبح التمجيد الفلسفى للوجود الاجتماعي شريكًا للسيطرة الطبقية .

وهوركهايمر ، الذى لا يعد صديقًا للوضعية كما سوف نرى ، يهاجم مع ذلك الطريقة الراضية عن النفس التى تبحث بها الفلسفة الاجتماعية العلوم القائمة بذاتها . فهذه العلوم يتم "تجاوزها" (من خلال عملية مثالية تمامًا) إلى كلً تصوري ، توجّهه الفلسفة بمهابة ، معلنة "الحقيقة النهائية" فيما يتعلق بالنتائج التى تصل إليها مختلف فروع البحث (٥٠٠) . وبهذه الطريقة ، لا يدل اصطلاح "الفلسفة الاجتماعية" على تخلّى الفلسفة عن هيمنتها التى فرضتها بنفسها ، بل يتضمن على العكس من ذلك دفاعًا عن هذه الهيمنة وتعزيزًا لها . وفيما يتعلّق بالجوانب المادية لهذا "الواقع" الاجتماعى ، فلا شيء يتغير .

ويطرح هوركهايمر في مواجهة هذه الحالة تصورًا جدليا عن العلاقة بين الفلسفة والعلوم القائمة بذاتها:

لا يمكن التغلّب على التخصيّص المشوّش للمعرفة عن طريقة إجراء تراكيب هزيلة من نتائج الأبحاث المتخصيّصة كما أنه لا يمكن الوصول إلى تجريبية غير متحيّزة عن طريق محاولة استئصال العنصر النظري . وعلى العكس من ذلك لا يمكن الوصول إلى حلّ مشكلتي البحث التجريبي والتركيب النظري إلا عن طريق فلسفة تقوم ، بفضل اهتمامها بالعام و "الجوهريّ" ، بإمداد مجالات البحث الخاصة بالدوافع الحافزة ، في حين تظل هي ذاتها مفتوحة بما فيه الكفاية للتأثّر والتعديل عن طريق تقدّم الدراسات العينية (١٥) .

وباختصار ، ينبغى تنظيم العمل المشترك "على أساس المشكلات الفلسفية المرتبطة بالأحداث الجارية" (٢٠) .

وقد يثير استخدام تعبير "الفلسفية" قلقًا شديدًا لدى ماديين تاريخيين كثيرين ، غير أن من الواجب أن نتذكر المناسبة التى تم فيها إلقاء المحاضرة ، بالإضافة إلى لقب كرسى هوركهايمر . وفيما يتعلق بالمشروعات المحددة للدراسة ، يبدى المدير الجديد ملاحظة جديدة تمامًا ؛ فالموضوع المحورى لأول مشروع رئيسى للمعهد سيكون السؤال التالى :

ما الصلة التى يمكن عقدها ، داخل مجموعة اجتماعية محددة ، في فترة زمنية محددة ، في بلدان محددة ، بين الدور الاقتصادى لهذه المجموعة ، والتغيرات في البنية النفسية لأعضائها الأفراد ، والأفكار والمؤسسات التى هي نتاج لذلك المجتمع ، والتى لها في مجموعها تأثير تكويني على المجموعة موضوع الدراسة (٢٥)

والمنهج الملائم للتحليل ليس "هيجليا - مبتذلاً" (أساس العالم والتاريخ هو الروح")، كما أنه ليس "ماركسيا - مبتذلاً" ("النفس البشرية ، والشخصية ، وكذلك القانون ، والفلسفة عبارة عن مجرّد صورة مراة للاقتصاد") ، بل هو منهج يدرك التفاعل الجدليّ بين الواقع الماديّ والواقع العقلي . و "دور التعقيد الذي تلعبه حلقات الوصل النفسية" لا ينبغي تفسيره لاستبعاده ، بل ينبغي كشفه(١٥) .

ويشدد هوركهايمر على أن دراسبة الأساس الاقتصادي شرط لا غنى عنه sine qua non في سبيل تصوير واف للواقع الاجتماعي (٥٥) . غير أنه لا ينظر إلى هذه الدراسة على أنها تشكّل مشكلة عويصة بصورة خاصة : ويبدو أنه ينظر إلى هذا الجزء من المشروع على أنه أمر بديهي . وما يظهر للعيان حقًا بوصفه انحرافًا مثيرًا للجدل بصورة واعية هو الاهتمام بعلم النفس والفلسفة . وفيما يتعلق بالأول ، فإن الحاجة إلى مكون سيكولوچي ملائم في النظرية الاجتماعية يتم التشديد عليها بقوة ، وبادراك لواقع أن لا شيء تقريبًا قد تم عمله في هدذا الحقل حتى ذلك الحين ؛ أمّا التوضيح الفعلى للمقولات السيكولوچية فقد تُرك لعمل المعهد في المستقبل . ولكن الاهتمام بالفلسفة ، بوصفه مكونًا لا يعمد إلى الإلغاز والغموض في تطوّر النظرية الاجتماعية ، يناقشه هوركهايمر بإسهاب . وهذا يكشف عن الاهتمام الرئيسي لدى المدير الجديد ، غير أنه يخلق أيضًا مشكلات هائلة .

وكان تأكيد جروينبرج أن الماركسية ليست فلسفة أو ميتافيزيقا ، تأكيدًا بسيطًا ، الكن صحيحًا ، وعلى وجه الخصوص في مواجهة التشكيكات الفلسفية في قيمة المادية التاريخية . وبطبيعة الحال فقد كانت الماركسية مستمدة جزئيا (لكن جزئيا فحسب!) من الجدل الهيجلي ، غير أن الحديث في القرن العشرين عن تنظيم الدراسات ، مهما يكن ذلك حافزًا على العمل إلى أبعد حد ، "على أساس المشكلات الفلسفية المرتبطة بالأحداث الجارية" ، أمر غريب . وحتى إذا أخذنا في اعتبارنا مناورات هوركهايمر التاكتيكية ، فإن المرء يستوقفه واقع أنه يطور مناقشته عن طريق حوار يقوم على المقولات الفلسفية . وهذا أكثر من مجرد حيلة ؛ إنّه ينم عن الشيء الكثير بشأن التطور المقبل لهوركهايمر . فرغم أنه يعرض مشروعًا ماديا تاريخيا لمعهده ، ورغم أن اصطلاح "الفلسفة الاجتماعية" يفسح المجال أمام "علم المجتمع" (٢٥) الأكثر تماسكًا ، تصبح الفلسفة موضوعًا حاسمًا للدراسة داخل إطار هذه النظرية الاجتماعية .

وهذا الدور المطروح للفلسفة ، التى ينبغى أن تكون موضوعًا للدراسة بدلاً من أن تكون منهج الدراسة ، يمكن توضيحه على أحسن وجه عن طريق إلقاء نظرة على كتاب هوركهايمر المنشور في عام ١٩٣٠ ، بدايات فلسفة التاريخ البرچوازية(٥٠) . ويصف المؤلف هذا الكتاب بأنه "مجموعة من الدراسات كُتبت بغرض توضيح الأمور للنفس" . ويعتقد هوركهايمر أن التشكيك الراهن في التاريخ (وهذا التشكيك ذاته ظاهرة تاريخية) يمكن أن يتعلّم شيئًا "ذا قيمة عملية" عن طريق إلقاء نظرة على بعض الممثلين الرئيسيين لفلسفة التاريخ ، وهي فلسفة لا تزال تقدّم حتى اليوم عناصر مهمة كثيرة للنهج لفهم المجتمع(٥٠) . وهوركهايمر ليس معنيًا "بإحياء" الفلسفة بوصفها فلسفة ؛ المحدّدة تاريخيا للواقع بل أيضًا – وبالتالي – الشيء الكثير عن ذلك الواقع ، ولا سيمًا المحدّدة تاريخيا للواقع بل أيضًا – وبالتالي – الشيء الكثير عن ذلك الواقع ، ولا سيمًا موركهايمر في الثلاثينيات ، تجعل موضوعها الأساسي ما سوف يصبح الاهتمام الأول لمدرسة فرانكفورت : نقد الأيديولوچية . ورغم الاحترام المتواضع الذي يقدّمه لسلفه ، فقد كانت لدى هوركهايمر خطط مختلفة جذريا من أجل المعهد النهد .

وهذا الانتقال يتم تشويهه كليا فى رواية پاول كلوكه Paul Kluke لتاريخ المعهد ويعلّق كلوكه على اشتراك المدير الجديد بحماس فى مناقشة الفلسفة ، ويعلّق كذلك على إحجام هوركهايمر عن تكرار مجاهرة سلفه بالإيمان (الماركسيّ) . غير أن كلوكه يلمّح إلى أن هوركهايمر ليس بالتالى ماركسيا : لا يبدى كلوكه جهله الكلّيّ بكتابات ماركس السجالية المبكرة فحسب ، بل يشرع بالفعل فى الهبوط بالمادية التاريخية إلى حتمية اقتصادية فظة (ومن الجليّ بالتالى أنه لا يمكن الدفاع عنها) :

حتى حيثما قام هوركهايمس ... ببحث أهمية الشروط الاقتصادية للتطوّر الاجتماعى بمجمله ، فإنه لم يقدّم ، كما فعل سلفه من قبل ، إعلانًا مسبقًا تأييدًا للمادية التاريخية ، بل حاول البرهنة على وجود تأثير متبادل بين البنيتين الاقتصادية والنفسية (٥٩) .

"وكبرهان" على ذلك ، يستشهد كلوكه على وجه التحديد بذلك "الموضوع المحورى" الذى عرضه هوركهايمر ، الذى يعلن بصورة ضمنية عزم المعهد على ألا يتخلى عن المنهج المادى التاريخى بل أن يطبقه وأن يقوم بالمزيد من ربط أجزائه بالمعنى المقصود فى كتابات إنجلس الأخيرة . ولاشك فى أن اهتمام هوركهايمر بالفلسفة وعلم النفس يشكّل انحرافًا عن عمل جروينبرج وعن "ماركسية" جروينبرج ؛ غير أن هوركهايمر كان يتصور مهامه الجديدة بوصفها احتياجات ملحة للمادية التاريخية ذاتها . أمّا مسألة إلى أيّ مدى كان هو وفريقه موفقين فى مجازفتهم فلا يمكن تقييمها إلا من خلال تحليل جاد لتطورهم اللاحق ، غير أنه لا يمكن أن يكون هناك أيّ شك بشأن اقتناعهم بأن الماركسية هى المنهج الوحيد الذى يفى بغرض تحليل المجتمع .

غير أنه يمكننا أن نلاحظ تشابهًا صارخًا بين جروينبرج وهوركهايمر : فرغم تفسيريهما المختلفين للمنهج "الماركسي" ، يتصوّر المديران كلاهما عمل المعهد كعمل أكاديمي بالمعنى الأرثوذكسي للكلمة . ويمكن لتأكيد جروينبرج في هذا الصدد أن يكون قد أقحمه قايل ، غير أنه لم يكن بحال من الأحوال غريبًا عن الموقف الشخصي للمدير، كما تبيّن نظرة سريعة في مقدمته الافتتاحية للأرشيف . ولا يختلف موقف هوركهايمر عن ذلك : فهو معني بالتغلّب على الانقسام غير المرضى بين العلوم التجريبية والفلسفة الاجتماعية ، ولكنه لا يوضح ما إذا كان ينبغي توجيه عمل المعهد نحو صياغة نظرية عملية – نقدية التغيير الاجتماعي . وبالطبع فمن الجائز أن هوركهايمر ، الذي كان في ذلك الحين شخصية غير معروفة نسبيا ، كان يقوم بتقديم تنازلات لجمهوره . ولكن المشكلات التي أبرزتها محاضرته الافتتاحية هي مشكلات جادة للغاية ، وسوف يكون علينا أن نواصل بحثها بصورة منهجية من خلال تقييم الفترة العظيمة الأولى للإنتاج الفكري في تاريخ مدرسة فرانكفورت .

### ٦ - إنجازات المعهد في عهد هوركهايمر

كان أوّل عمل رئيسي تم نشره في عهد المدير الجديد كتاب فرانتس بوركيناو Franz Borkenau الانتقال من النظرة الإقطاعية إلى النظرية البرچوازية إلى العالم (١٩٠٠) وكان بوركيناو (١٩٠٠ – ١٩٥٧) ، الذي كان مساهمًا ثانويا في الأرشيف ، يعمل في هذا الكتاب على مدى سنوات تحت رعاية المعهد . وبالتالي فإنه لم يكن دليلاً على اهتمامات المدير الجديد . غير أن هوركهايمر أوضح ، في مقدمة افتتاحية ، أن كتاب بوركيناو كان مرتبطًا بالاهتمامات الجديدة المعهد حيث إن هذه الدراسة للعلم الطبيعي الثوري للبرچوازية عالجت "المشكلة الأساسية الخاصة بالعلاقة بين الاقتصاد والثقافة العقلية" . وقال هوركهايمر إن هذه كانت "مشكلة تمثّل معالجتها اهتمامًا مهما أيضًا بالنسبة للبحث الخاص بالمعهد» (١٦) .

على أن الطبيعة الحقيقية للمعهد الجديد تم الكشف عنها بجلاء أكثر بكثير فى الكتاب الرئيسى التالى ، دراسات فى السلطة والأسرة (١٢) ، الذى تم تصوره وتخطيطه وإنتاجه تحت توجيه هوركهايمر . ومن الجلى أن هذا العمل هو ثمرة "الموضوع المحورى" الذى تم عرضه فى محاضرته الافتتاحية ، ويؤكد هوركهايمر أن تحليل "العلاقة بين مختلف مجالات الثقافة المادية والعقلية" قام بدور مهم فى عمل المعهد (١٣) . وتظهر "حلقات الوصل النفسية" فى شكل "تمويه السلطة" ؛ وكان هذا ، وليس التعارض بين الأيديولوچية البرچوازية والواقع البروليتارى ، هو الموضوع الحقيقى للدراسات (١٤)

ولكن الوسيلة الأساسية للمعهد الجديد تمثلت في دوريته مجلة البحث الاجتماعي Zeitschrift Für Sozialforschung (ه) وسوف نترك التحليل الجاد للمجلة Zeitschrift لوضع لاحق (وكذلك مناقشة دراسات في السلطة والاسرة) عير أن مسألة الاستمرار و/أو الانقطاع بين هذه المجلة وبين الأرشيف ينبغي حسمها الآن وقد أعلنت نشرة تمهيدية للمجلة الجديدة أن هذه المجلة "تتمة" لأرشيف جروينبرج ، غير أنها أضافت أنه "بالمقارنة مع أرشيف جروينبرج ، تم توسيع موضوع البحث إلى حد كبير" (هذه المجلة الاستمرار (الشكلي إلى حد كبير) ، فقد ظلت دار النشر هي هيرشفيلت حتى وضع الحكم النازي حدّا لهذا الامتياز ،

وكان التصميم هو تقريبًا نفس تصميم المجلة السابقة ؛ وتشعبت المجلة إلى المقالات النظرية وعروض الكتب . غير أن العمل الأرشيفي والخاص بتسجيل الأحداث في أرشيف جروينبرج (وهو العمل الذي كان يتم إهماله بصورة مطردة، على أيّ حال ، مع تدهور صحة جروينبرج) تم التخلّي عنه . ولكن المجلة كانت تمثل تحوّلاً جديدًا بمعنى أعمق إلى حد بعيد أيضًا . والواقع أن العنوان ذاته ، مجلة البحث الاجتماعي، يؤكد المجال الأعرض ، الذي كان أقرب إلى التصور الأصلى عند قايل منه إلى تصور جروينبرج .

بل قد يكون أكثر دلالة واقع أن هوركهايمر يختار هذا العنوان مفضّلاً إياه على مجلة الفلسفة الاجتماعية ويعيد المقدمة الافتتاحية للعدد الأوّل تأكيد عرض المحاضرة الافتتاحية للمشكلة المركزية بوصفها "العلاقة بين المجالات الثقافية المستقلة ، اعتمادها المتبادل ، والقوانين التي تحكم تغيرها" . والتحرّك العام نحو تحديد أكثر تماسكًا ينعكس في قيام هوركهايمر بالاستنباط التدريجي لنعت جديد لعمله ؛ والاصطلاح الذي ينعكس غن ذلك هو "نظرية المجتمع"(١٠٠) . ولا تبقى سوى خطوة صغيرة للوصول إلى "النظرية النقدية للمجتمع" ، التي كانت تمثل التعبير الأكثر اتساقًا عن منهج المعهد ، والتي قدّر لها أن تقدّم إسهامًا رئيسيًا في التحليل المادي التاريخي للمجتمع .

غير أنه في هذه المرحلة يظلّ تصور هوركهايمر عن ارتباط النظرية – الممارسة غير متسق وهو ينظر ، مثل جروينبرج ، إلى عمل المعهد بوصفه "على جانب من الأهمية" ، لكنْ ليس بوصفه سلاحًا – طبقيا سياسيا وعمليا . صحيح أن هوركهايمر يقول فعلاً : لكنْ مهما يكن مدى دخول التاريخ كعنصر مكون في النظرية بأكملها ، فإن نتائج البحث يجب أن تصمد ، مع ذلك ، المعايير النظرية إذا كانت لتلك النتائج أن تتبع نفسها في المجتمع (١٨٠٠) . غير أن "إثبات نفسها" (Bewährung) هذا يظل غير متمايز ؛ فليس هناك تمييز بين الموقفين "التقليدي" و "النقدي" كما سوف يسميهما هوركهايمر فيما بعد (انظر الفصل الثاني) ، وليست هناك إشارة إلى الوسائط الحية هوركهايمر الاجتماعي وبدلاً من ذلك ، نعرف أنه يجب "فهم" إعادة إنتاج وثورة الواقع الاجتماعي ، ورغم أن هوركهايمر يُعد بمواصلة "الرجوع إلى المشكلات الراهنة" ،

وبإجراء "أبحاث في الاتجاه المستقبليّ للتطور التاريخي" (٢٩) ، فإن تداخل النظرية والممارسة يبدو ، في هذه المرحلة ، عملية ذات اتجاه واحد . والمستقبل قد لا يكون كما محددًا، غير أن النظرية لا يجرى النظر إليها على أنها سلاح تحريضي في مجال تقرير كيف سيتم حسم البنية المتناقضة الحاضر

هذا التصور لدور النظرية لدى فريق هوركهايمر تم تجذيره في وقت لاحق ، وأصبحت العلاقة بالنضال الطبقى ، بالنسبة للمعهد ، واجبًا منهجيا إلزاميا . ولهذا ، وقبل أن نتتبع تطور نظرية مدرسة فرانكفورت ، من الجوهري أن نقدم صورة أولية للتطور الاجتماعي – الاقتصادي والسياسي لألمانيا ، ذلك التطور الذي انبثقت منه هذه النظرية ، والذي كان عليها أن تخترقه بوصفها سلاحًا عمليا – نقديا . وسوف يمكننا عرض موجز لهذه الفترة ، في نفس الوقت ، من تقديم عرض أكثر تحديدًا للتفسير الاقتصادي والسياسي الخاص بمدرسة فرانكفورت للإطار الذي عملت فيه نظريتها .

### القسم الثاني : جمهورية قايمار وصعود الفاشية

كان تجذير تصور هوركهايمر عن الوظيفة الاجتماعية لنظريته، يشكّل في جوهره، توضيحًا ماديًا لارتباط النظرية – الممارسة . وفي عام ١٩٣٥ ، أكد (واعترف) هوركهايمر أن قيمة النظرية "تتوقف على صلتها بالممارسة" (٢٠٠) . وكانت النتيجة المنطقية الاجتماعية – السياسية لهذه الصلة هي ضرورة ربط أيّ نظرية اجتماعية ملائمة بالقوى الثورية القائمة داخل المجتمع ؛ وفي عام ١٩٣٤ كتب هوركهايمر : "إن قيمة نظرية من النظريات تقررها صلتها بالمهام التي تأخذها على عاتقها ، في لحظة بعينها في التاريخ ، القوى الاجتماعية الأكثر تقدمية (١٠٠) . وسوف تجرى مناقشة كامل المقتضيات الجدلية لارتباط النظرية – الممارسة، في ، ووفقًا لرأى، مدرسة فرانكفورت ، في الفصل التالي . غير أن من الجليّ ، الآن أيضًا ، أن فهم (إذا تجاوزنا عن توجيه ما بعد – نقد إلى) عمل المعهد في الثلاثينيات أمر مستحيل بدون التعرّف على "المهام" و "القوى الاجتماعية التقدمية" الخاصة بتلك الفترة .

وتفترض هذه المسائل بدورها معرفة بالتطوّر الاقتصادى ؛ وقد أعلن هوركهايمر بصراحة ، في المجلد الأوّل من المجلة Zeitschrift أنه : "إذا كان التاريخ ينقسم وفقًا للأشكال المختلفة التي يتم بها تحقيق عملية - حياة المجتمع البشري ، فإن المقولات التاريخية الأساسية - بالتالي - ليست نفسية ، بل اقتصادية (٢٧) . وقد تُرك أمر عرض تطور ألمانيا الاقتصادي ليولوك ، في حين ركز الأشخاص الرئيسيون في المعهد على تحليل البنية الفوقية . غير أنه يكمن وراء كلّ هذه التحليلات الإدراك الطاغي لدى المثقف النقدي لواقع تردّي ألمانيا إلى درك البربرية . والتعبير الأوضح ، في الفترة موضوع الدراسة ، عن هذا التطوّر نجده في كتاب ماركيوز ، المعقل والثورة ، والمعهد ، ويكتب ماركيوز :

من الممكن ردّ جذور الفاشية إلى التناقضات التناحرية بين الاحتكار الصناعى المتنامى والنظام الديمقراطى ، وفى أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى ، واجه الجهاز الصناعى بالغ الترشيد

والمتوسع بسرعة صعوبات متزايدة تتعلق بالاستثمار المربح ، ولا سيمًا بسبب تمزّق السوق العالمية وبسبب الشبكة الواسعة من التشريع الاجتماعي الذي دافعت عنه الحركة العمالية بحماس متّقد ... ولم يكن بمستطاع النظام السياسي الصاعد أن يطوّر القوى المنتجة دون القيام بضغط متواصل على إشباع حاجات الإنسان . ويقتضى ذلك هيمنة شمولية على كافة العلاقات الاجتماعية والفردية ، وإلغاء الحريات الاجتماعية والفردية ، وإلحاق الجماهير بهذا النظام عن طريق وسائل الإرهاب (٢٤)

وبدون وصف موجز للرأسمالية الاحتكارية وللصراع الطبقى الذى انتهى إلى الفاشية فى ألمانيا ، لا يمكن للمرء أن يستوعب التجربة الاجتماعية – السياسية التى كانت نظرية مدرسة فرانكفورت احتجاجًا لا ينقطع – وإن كان ضمنيا فى أغلب الأحيان – ضدّها .

## ١ - الرأسمالية الاحتكارية

يدل "الاحتكار"، في سياق معنى الرأسمالية الاحتكارية، على مرحلة من مراحل الرأسمالية حيث يسود احتكار، حتى بافتراض وجود عدد من الشركات العملاقة -cor المنخمة تعمل داخل نطاق نفس السوق، بقدر ما يتم تحديد الأسعار (بصورة مشتركة، من جانب الشركات العملاقة)، وبقدر ما يتم بصورة جدية كبح جماح حرب الأسعار، والاحتكار تمارسه الشركات العملاقة، بصورة منسقة، وتُبدى الأسعار اتجاهًا متصاعدًا بثبات ويقوم على المضاربة، ومدرسة فرانكفورت لا تعلّل نفسها بأية أوهام بهذا الصدد؛ فهم يشيرون دائمًا إلى "رأسمالية ما بعد المنافسة"(٥٠٠)، و "ميل الاقتصاد الراهن إلى إزالة السوق والقوى المحرّكة للمنافسة"(٢٠٠)، ومن ناحية أخرى، أوكل أمر التحليل المنهجيّ لهذه الظاهرة إلى يولوك.

ويشرح بواوك نشأة الاحتكار على أساس عملية الإنتاج: لقد جعل التركيز الاقتصاديّ والتركيب العضويّ المتزايد الارتفاع لرأس المال (أيْ الإنفاقات المتزايدة للمشروعات الاقتصادية) الإنتاج غير المنقطع احتياجًا من احتياجات الرأسمالية ذاتها (٧٧)؛ وهذا ما يعنيه هوركهايمر وأدورنو بإشارتهما الملغزة إلى «ديكتاتورية الإنتاج» (٨٧)؛ وليس هذا مجرد ترديد للفرضية المادية التاريخية الأساسية ، بل يركز على إضفاء طابع المجتمع الرأسمالي capitalist societation على الإنتاج والسلطان الشمولي لهذا الأخير . وكما كتب ماركيوز ، بعد ذلك بسنوات :

«المجتمع الاستهلاكي» اسم مغلوط من الطراز الأول ، ذلك أنه نادرًا مّا تم تنظيم مجتمع بصورة منهجية إلى هذا الحدّ وفقًا للمصالح التي تهيمن على الإنتاج . فالمجتمع الاستهلاكي هو الشكل الذي تُعيد فيه رأسمالية الدولة الاحتكارية إنتاج نفسها في مرحلتها الأكثر تقدّما (٢٩) .

ورغم أن من الصحيح أن مدرسة فرانكفورت لم تقم قط بإعداد نظرية متسقة فيما يتعلق بالتطويع فى الإنتاج (وكانت لهذه الفجوة عواقب جدّية بالنسبة لتحليلهم المرتكز على البنية الفوقية لجدليات التطويع والتحرّر) ، فليس هناك أيّ إنكار لدافعهم المعادى للرأسمالية بكل جلاء ، والذي ألهم إلى حدّ غير ضئيل استيعابهم لكثير من أليات الرأسمالية الاحتكارية . والعرض الموجز الذي يقدمه ماركيوز ، في العقل والثورة ، للتطور الاقتصادي في ألمانيا ، بصيب تمامًا في تحديده لفترة توطيد الاحتكار بالسنوات التالية للحرب العالمية الأولى . وإنما هنا ، في جمهورية قايمار ، ولنستخدم تعابير هوركهايمر ، أخذت «القوى الاجتماعية الأكثر تقدمية» على عاقتها «مهمة» سحق الرأسمالية ، وإنما بسبب فشل هذه القوى استولت الفاشية على السلطة .

## ٢ - جمهورية ڤايمار والطبقة العاملة الألمانية

بالنسبة للماركسى ، يمثل تطور الرأسمالية ذاته المفتاح الموضوعي لذات الإطاحة الثورية . كتب ماركس :

إلى جانب العدد المتناقص دومًا لأقطاب رأس المال ... ينمو الحجم الهائل للبؤس ، والاضطهاد ، والعبودية ، والانحطاط ، والاستغلال ؛ غير أنه إلى جانب هذا بدوره يتنامى تمرّد الطبقة

العاملة ، وهى طبقة تزداد دومًا من ناحية العدد ، ويتحقق انضباطها ، وتوحيدها ، وتنظيمها عن طريق نفس الية عملية الإنتاج الرأسمالي ذاتها (٨٠٠) .

وعندما يعود هوركهايمر بذاكرته ، فى التسعينيات ، إلى سنوات تشكّل مدرسة فرانكفورت ، فإنه يقّر بوضوح بالتفسير الماركسى للأزمة والبؤس : «فى النصف الأول من هذا القرن ، كانت الانتفاضة البروليتارية توقعًا معقولاً فى البلدان الأوروبية ، التى كانت تعانى بالفعل الأزمة والتضخم» (١٨) . ويتطلب هذا التقييم تفكيرًا جادا ، إذا كان لارتباط النظرية – الممارسة أن يبرز كموضوع رئيسى فيما يتعلّق بالفترة الأولى من إنتاج مدرسة فرانكفورت

وفى مجرى التمزق الاقتصادى الذى أعقب الحرب العالمية الأولى ، وتأسيس جمهورية قايمار ، ومعاهدة قيرساى الإمبريالية ، جرت مراكمة رساميل هائلة فى ألمانيا . وكانت الديون تُسدّد بعملة لا قيمة لها ، وقامت المشروعات الضخمة بشراء الشركات الأصغر بالكامل بأسعار منخفضة بصورة تدعو إلى السخرية . وعلى هذا النحو ، تقدّم نمو الاحتكار بسرعة فائقة . غير أن الرأسمال العامل بصورة فعلية كان مفتقرًا إليه ، كما كان الحال بالنسبة لأبة ضمانة للأساس الرأسمالي للجمهورية . وقد أتى الرأسمال اللازم لترسيخ هذه الجمهورية من أمريكا ، التى نظرت إلى ألمانيا المهزومة ، بطاقتها الإنتاجية العالية ، بوصفها استثمارًا مربحًا . ومشروع دوز Dawes في أغسطس ١٩٢٤ تبعه قرض دوز الضخم ، وقروض مستقلة عديدة (٢٨) .

وكان على ألمانيا أن تسترد عافيتها اقتصاديا ، بحيث تكون قادرة على أن تدفع ، إلى جانب تعويضات الحرب الهائلة ، شريحة إضافية من ثروتها القومية ، فى صورة فائدة للأمريكيين . وعلى هذا النحو كانت الأرباح التى ينبغى على ألمانيا أن تستخلصها ضخمة بصورة استثنائية ، وكذلك كان حال الأعباء المقترنة بذلك والتى كان لابد من إلقائها على أكتاف الطبقة العاملة فى البلاد . ويمكن لفحص هذه الأعباء أن يقدم صورة ملموسة للطاقة الثورية الكامنة لجمهورية قايمار ، وأن يبين بدقة إلى أي

مدى كان حديث هوركهايمر عن «الانتفاضة البروليتارية» بوصفها «توقعًا معقولاً» حديثًا له ما يبرره .

ويمكن إرجاع تجربة العمال الألمان ، في الأساس ، إلى ظاهرة «الترشيد» . وكان هذا يعنى نقل تقنيات الإنتاج الأمريكية إلى المصنع الألماني ، إلى جانب ارتفاع صاعق في شدّة العمل<sup>(٨٢)</sup> . ويمكن العثور على الارتفاع المناظر والمنذر في معدّل الإصابات : ارتفعت نسبة الإصابات المؤدية إلى الوفاة إلى عدد العمال المستخدميين ، وازدادت الإصابات غير المؤدية إلى الوفاة بصوة مطلقة (٨٤) . وتبين الإحصاءات الرسمية الخاصة بالصحة تدهورًا ملحوظًا في المستوى العام للصحة (٨٥) ، جزئيا بسبب شدّة العمل المتزايدة ، وجزئيا بسبب المستوى المنخفض للأجور المدفوعة الشغيل .

لقد ارتفعت الأجور فعلاً من الناحية الاسمية بين ١٩٣٤ – ١٩٣٠ ، غير أن هذا أمر مضلًل: فأولاً ، سرعان ما هبط معدل الارتفاع ، وثانيًا ، لم يكن الارتفاع كافيًا قط الوصول إلى الحد الأدنى الضرورى المعترف به المعيشة ، ناهيك عن تجاوزه (٢٦) . وقد ارتفعت الاقتطاعات من كتلة الأجور في صورة ضرائب وتأمين ، فيما بين عامى ١٩١٤ و ١٩٢٧ ، بنسبة ٢٠٠ في المائة ، لتصل بعد ذلك إلى ٢٠٠ في المائة بحلول عام ١٩٣٢ (٧٠) . ولا حاجة بنا إلى القول إن هذا الهبوط في الأجور الحقيقية أدى إلى ارتفاع في كثافة العمل ؛ وفي حين دافع الاشتراكيون الديمقراطيون عن مبدأ يوم العمل من ثماني ساعات ، فقط أصبح العمل الإضافي أو الوظيفة الثانية ضرورة لكل عامل .

غير أن الترشيد كان يعنى العمل الشاق من جانب عدد متقلص من العمال ؛ وكان يعنى بالنسبة لبقية العمال البطالة التي كانت بين عامى ١٩٢٤ و ١٩٣٢ أعلى من سنوات ما قبل الحرب ، وجنبا إلى جنب مع هذه البطالة سار العمل جزءًا من الوقت ، والذي كان يمثل في النصف الثاني من العشرينيات وضع عُشر العمال المستخدمين (٨٠٠) . وكان الانهيار الاقتصادي العام يعنى ، بطبيعة الحال ، البطالة الجماعية والعمل الجزئي بصورة تتجاوز تمامًا أيّ «معيار» وكما كتب پولوك في المجلة ، شهد عام ١٩٣٠ بداية انخفاضات مطلقة حادة في مستويات الأجور (٨٠١) . أيْ إنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج ، كان البؤس واقعًا راسخًا بل متفجرًا في وجود الطبقة العاملة في جمهورية قايمار .

وبطبيعة الحال فإن الأعباء التى من هذا النوع يمكن تخفيفها عن طريق الرفاهية الاجتماعية ، غير أن هذا لم يكن الحال فى جمهورية قايمار . وحتى عام ١٩٢٧ لم يتم القيام بأية محاولة جادة لتقديم إعانة البطالة ؛ والواقع أن الحكومة لم توضع قط بصورة حقيقية حجم البطالة ؛ ومسالة ما إذا كانت قد أدركت أو لم تدرك حجم العمل الجزئى مسالة ذات أهمية أقل حيث إن أولئك الذين كانوا يقومون بالعمل الجزئى لم يكنوا مؤهلين للحصول على الإعانة على أى حال . والصندوق الذى تم إنشاؤه لم يكن كافيًا للوفاء باحتياجات العاطلين كليبًا ؛ فقد كان يعيل ثلاثة أرباع مليون مع صندوق «طوارئ» لـ ٢٠٠٠٠ أخرين . ومن الجليّ أن هذه الإجراءات كانت غير كافية لاقتصاد كان الرقم الأكثر مداراة لبطالته يزيد كثيرًا على مليون ، وقد اقترب مع حلول أواخر العشرينيات من ٣ ملايين (١٠٠). وقد قامت الحكومات المتعاقبة إمّا بتقديم تنازلات رمزية إلى الجماهير ، أو – في حالات أخرى ، كما كان الحال في عهد برويننج واسعة النطاق) ، تاركة الصناعة دون أن تمس بل كانت تضخ المساعدة الحكومية إليها، مقتنعة بأن مشكلات ألمانيا لا يمكن حلّها إلا على ظهور قوة العمل (١٠٠). والواقع أن «الحل» لم يأت إلا مم هتلر وعهد الإرهاب النازي .

## ٣ - الفاشية والرأسمالية

يطرح «حل» هتلر للانهيار الاقتصادى لجمهورية قايمار المسألة المتعلقة بصلة الفاشية بالرأسمالية ومدرسة فرانكفورت لم تكن تساورها أية شكوك ؛ وقد كتب هوركهايمر في عام ١٩٣٨ " «الفاشية لا تتعارض مع المجتمع البرچوازى ، بل هي – في ظل شروط تاريخية بعينها – الشكل الملائم لهذا المجتمع» $^{(٩٢)}$  . وكذلك أكد هوركهايمر ، بعد ذلك بعام ، أن «من لا يرغب في أن يتحدث عن الرأسمالية ، ينبغى أن يلزم الصمت كذلك فيما يتعلق بالفاشية  $^{(٩٢)}$  . ولا يمكن فهم الفاشية إلاّ على أساس النضال الطبقى داخل البلدان المعنية : «ينشأ التحالف بين المنظمات البرچوازية والفاشية عن الخوف من البروليتاريا $^{(18)}$  . ومرة أخرى ، تم ترك أمر التوضيح الاقتصادى لهذا الاقتناع العميق لپولوك .

وقد رد پولوك الظاهرة النوعية التى تمثلها الفاشية إلى الظاهرة العامة التى تمثلها الرأسمالية الاحتكارية . وكتب فى العدد الأوّل من المجلة يقول :

فى الوقت الصاضر ، نما عدد ضخم من المشروعات الصناعية والمؤسسات المصرفية نمواً هائلاً إلى حد أنه ليست هناك دولة، مهما تظاهرت باتباع ساسية عدم التدخل الحكومى ، بمقدورها أن تقبع بكسل وتتفرج على أحدها وهو ينهار . فبعد مستوى محدد من تراكم رأس المال ، قد تواصل المشروعات والمؤسسات المعنية المطالبة بالربح بصورة منفردة ، غير أنها يمكن أن تُحيل المخاطرة إلى جمهور دافعى الضرائب ، حيث إن انهيار عملاق واحد كهذا لابد أن يؤدى إلى العواقب الأشد وخامة على المجال الاقتصادى بأكمله ، وبالتالى السياسي أيضاً (٥٠) .

هذا هو الأساس الاقتصادى وراء التدخل المتنامى للدولة فى الاقتصاد ، وكذلك التدخل المتنامى للاحتكارات فى شئون الدولة (٩٦) . ويشدد پولوك على أن هذا ليس «انحرافًا» فاشيا ، بل هو أمر ماثل فى صميم المرحلة الحالية للرأسمالية .

غير أن پولوك لا يهتم فقط بتأكيد الأساس الاقتصادى للفاشية ؛ فهو يريد أن يحلّل الفاشية ، وليس فقط أن يشجبها ، وهو يحاول بالتالى أن يكشف الطبيعة المتميزة للاقتصاد الفاشى . وتمثل جانب أساسى فى دور الأساس المنطقى للربح ؛ فرغم إدراكه الكامل للأهمية الثابتة لحافز - الربح ، يضع پولوك مفهومًا لرأسمالية الدولة الاحتكارية ، تتجاوز فيه طبيعة السلطة الاقتصادية مفهوم (مفهوم پولوك أيضًا) الرأسمالية الاحتكارية الخالصة :

لا تظل التنظيمات الاحتكارية تعمل بوصفها عناصر متطفلة معرفة بل تستولى على وظائف السوق بوصفها وسائط حكومية . والتنظيمات التى كانت من قبل تنظيمات فوق المسروعات وطوعية بصورة تزيد أو تنقص ،

صارت إلزامية وشاملة . وبدلاً من نضال كلّ مجموعة محدّدة من أجل الأرباح القصوى على حساب الانقطاعات المتواترة أكثر فأكثر في الإنتاج ، فهي تتولى بصورة جماعية مسئولية تنسيق العملية الاقتصاية برمتها وبالتالي مسئولية المحافظة على البنية الاجتماعية القائمة (٩٠) .

ويمين پولوك بالفعل بين الشكلين "الديمقراطي" و "الشمولي" لرأسمالية الدولة الاحتكارية ، بوصفهما نمطين تصوريين على أقل تقدير ، غير أنه يُنشئ مفهومه عن رأسمالية الدولة الاحتكارية انطلاقًا من تحليل شكلها "الشمولي" كما تجسد في ألمانيا النازية. ذلك أن پولوك ليس واثقًا من أن أيّ شيء سوى الشكل "الشمولي" أمر ممكن (١٨٨) .

واكن نظرية پولوك عن الفاشية لم تمر دون أن تلقى تحديًا من داخل المعهد ؛ وكان كتاب البهيموث (فرس البحر)(١٩٠) لمؤلفه فرانتس نويمان Franz Neumann هجومًا على كامل فكرة رأسمالية الدولة الاحتكارية ، التى تم النظر إليها على أنها إنكار مقصود للأساس الاقتصادي الرأسمالي للفاشية . وكان نويمان (١٩٠٠ – ١٩٥٤) مهتما بتأكيد استمرار التناقضات التناحرية للإنتاج الرأسمالي ، وبالاستفادة بالنظرية الاقتصادية للاشتراكي الديمقراطي رودولف هيلفردنج Rudolf Hilferding هاجم مفهوم "رأسمالية الدولة الاحتكارية" بوصفه تناقضًا في الوصف فيكون هناك أي حديث إذا كان على الدولة أن تملك كلّ وسائل الإنتاج ، فيلا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن الرأسمالية ، كما حاول نويمان أن يبرهن (١٠٠٠) . والواقع بطبيعة الحال هو أن پولوك لم يلمّح قط إلى أن رأسمالية الدولة الاحتكارية تشير إلى أية ملكية احتكارية من جانب الدولة لوسائل الإنتاج . غير أن رأى نويمان كان قد تقرّر : نظرية پولوك عن "رأسمالية الدولة الاحتكارية" مثال على الإنكار المطرد للطبيعة الرأسمالية للرايخ الثالث (١٠٠٠) .

وكانت الشخصيات البارزة الرئيسية فى المعهد تميل إلى تأييد پولوك . والحقيقة أن قايل ، فى رسالة بتاريخ ١٥ أغسطس ١٩٤٢ إلى كارل كورش (١٠٢) ، انتقد نويمان على جداله المغرض و "عزمه العنيد على تجاهل النظام الجديد" . ومناظرة نويمان المتعسفة تصل به إلى الوقوع فى تناقضات ؛ فرغم رفضه أن ينظر إلى مسالة أية

جوانب الرأسمالية الفاشية هى التى كانت جديدة ، توحى النتائج التى يصل إليها ، رغم ذلك ، بأن فرضية پولوك كانت صحيحة . وقد اشتكى قايل أيضًا من "غرور» نويمان ، الذى "منعه من استشارة زملائه فى المعهد" . وباختصار فقد انتهى قايل إلى القول ، "إننا" (من المحتمل أنه يقصد المعهد ككل) "مسرورون لأن هذا الكتاب لم يظهر ضمن مطبوعات المعهد" .

ويبدو أن ماركيوز أيضًا أيّد پولوك ، بصورة ضمنية ؛ فقد كتب فى مقاله الأخير فى المجلة : "الواقع أن الرايخ الثالث شكل من أشكال (التكنوقراطية) : فالاعتبارات التقنية للفعالية والترشيد الإمبرياليين تحلّ محلّ المعايير التقليدية للربحية والرفاهية العامة "(١٠٢) . ولم يكن هذا بحال من الأحوال إنكارًا للأساس الاقتصادى للفاشية ؛ بلكن فقط مجرد محاولة لفهم الملامح المتميزة لهذا الأساس . والواقع أن الشيء المفزع إلى أقصى حدّ فيما يتعلق بنظرية پولوك هو نفس واقع أن الفاشية تم تفسيرها على أساس أنها اتجاه عام داخل الرأسمالية :

فى ظلّ الشكل الشمولى لرأسمالية الدولة تصبح الدولة أداة سلطة مجموعة حاكمة جديدة ، نشأت عن اندماج المصالح الراسخة الأقوى نفوذًا ، الإداريّون المتربعون على القمة فى الإدارة الصناعية والتجارية ، الفئات العليا من بيروقراطية الدولة (بما فى ذلك الجيش) ، والشخصيات القيادية فى بيروقراطية الحزب المنتصر . وكلّ شخص لا ينتمى إلى هذه المجموعة ليس سوى مجرد موضوع للسيطرة (١٠٤٠)

أما والحالة هذه ، يمكننا أن نفترض أن ألمانيا هتلر ، بعيدًا عن "حل" مشكلات اقتصاد قايمار ، قامت فقط بزيادة العبء الملقى على كاهل الطبقة العاملة . وكان هذا هو الوضع في الواقع .

## الرايخ الثالث والطبقة العاملة الألمانية

رغم أن البطالة تلاشت بسرعة مذهلة ، لم يكن للعمل الجديد سوى جاذبية ضئيلة . فقد ارتفعت بحدة شدته ، وكذلك كثافته (١٠٠٠) ، وارتفع معدّل الإصابات بنسبة ٢٠٠ في المائة خلل خمسة أعوام فقط (٢٠٠١) . وبالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت كتلة الاقتطاعات من الأجور (من أجل آلة الحرب إلى حدّ بعيد) إلى عنان السماء (٢٠٠٠) ، وهبط الإنتاج من أجل الاستهلاك الشخصى (١٠٠٨) ، وبدأ بصورة مطردة التوزيع بالحصص وغش الغذاء والكساء (١٠٠٠) . وهذا الوضع المحزن للأمور لم يتفوق عليه سوى كلبية الأيديولوچية النازية ؛ كما يخبرنا ماركيوز : "في الوقت الحاضر ، عندما أصبحت كل الإمكانيات التقنية لحياة رغدة في متناولنا ، يعمد الاشتراكيون القوميون إلى (اعتبار تدهور مستوى المعيشة أمرًا لا يمكن تفاديه) ، وينهمكون في كيل المديح إلى الإفقار "(١٠٠٠) . وبطبيعة الحال فإن هذا الإفقار الاقتصادي يستلزم بالضرورة إفقارًا سياسيا : تحطيم الحركة العمالية الألمانية .

وبعد أن تمت ملاحقة كلّ الشيوعيين النشطاء ، والاشتراكيين الديمقراطيين ، والنقابيين المناضلين ، جرى بصورة مطردة سنّ قوانين عمل قمعية بهدف شلّ حركة تنظيم الطبقة العاملة ككلّ وإعادة تنظيم العمال الذين جرى إرهابهم حول احتياجات آلة الحرب ، وتم منع العمال الزراعيين من الهجرة إلى المدن ، وفي وقت لاحق بدأت السلطات في ترحيل أعداد من العمال ذوى الياقات البيضاء وعمال المصانع الذين كانوا قد قدموا إلى المناطق الحضرية خلال الجيل الأخير . وفي عام ١٩٣٥ ، بدأ التجنيد للعمل الإجباريّ المنتظم (١١١) ، وهو تطوّر تم جعله قهريا إلى حدّ أبعد عن طريق إلغاء كل الإجازات ، في عام ١٩٣٥ .

وأخيرًا ، فإن النوايا الإمبريالية للنازيين ، ومموّليهم في الصناعة الثقيلة ، كانت تعنى – أخر الأمر – شكلاً آخر أيضًا من الإفقار : الموت في الحرب . وكانت صناعة الأسلحة تعنى ليس فقط العمل العبودي وتبديد الطاقة الكامنة المتوفرة بكثرة ؛ إنها كانت تعنى أن العمال الذين جرى إرهابهم كانوا ينتجون الأسلحة من أجل دمارهم الشخصيّ. وهكذا لم يجلب "الحل" النازي لمشكالات الاقتصاد الألماني للجماهير العاملة سوى أقلّ من العدم .

وكما كتب هوركهايمر في عام ١٩٣٩: "تصطف طوابير العمل المخصصة لصناعة الأسلحة ، ولتشييد طرق رئيسية أحدث وأحدث ، ولبناء السكك الحديدية تحت الأرضية والمساكن الجماعية ، ليفوزوا من التعبئة بلا شيء ، فيما عدا مقبرة جماعية (١١٣) وقد وصل البؤس في شكله النازي إلى نتيجته القصوي عندما مات ملايين الجنود والمدنيين . أمّا "المقبرة الجماعية" التي تحدث عنها هوركهايمر فقد تلقت تحريفًا ساخرًا من الإبادة الجماعية للشعب اليهودي ، والتي نجا منها ماركيوز ، وأدورنو ، وفروم ، وهوركهايمر ذاته .

### ه - مشكلة التطويع manipulation

يُثبت تاريخ ألمانيا النازية أن البؤس ، حتى فى شكله الأكثر تطرفًا ، لا يفجّر بصورة آلية نهوضًا ثوريا . ولم يكن بمستطاع مدرسة فرانكفورت ، فى المنفى ، إلاّ أن تترك لديهم قوة حكم الإرهاب النازى انطباعًا قويًا . وفى الوقت الذى نظر نويمان إلى هذا الحكم بوضعه "البهيموث – فرس البحر" ، شدّد پولوك ، رغم إقراره بمشروعية مسئلة ما إذا كانت هناك "دولة" نازية ، على أن هذا النظام يمكنه أن يظل متماسكًا ؛ فرغم المنافسات الداخلية ، تقوم المصالح المشتركة بتوحيد أقسام الطبقة الحاكمة معًا . وكان من الخطأ توقع انهيار ألمانيا النازية من الداخل كنتيجة للتناقضات الاقتصادية (١١٤).

وقد دعّم هوركهايمر دحض پولوك "الفكرة القائمة على التمنيات" حول الانهيار الاقتصادى المحتوم الفاشية ؛ وكان المدير مقتنعًا بأن "مجتمعًا كهذا يمكنه أن يبقى لفترة طويلة ومفزعة"(١٠١٠). وفيما يتعلق بأفاق النضال الطبقى الثورى ، فربما كانت الانتفاضة البروليتارية "توقّعًا معقولاً" ، غير أن هوركهايمر لم يكن يؤمن بحال من الأحوال بأية إمكانية كامنة لقيادة سياسية ممركزة . وفى رأى هوركهايمر كان "من السناجة تمامًا بالنسبة للدّخيل أن يحض العمال الألمان على النهوض" فنظام الإرهاب كان فعّالاً إلى أقصى الصدود ؛ وكان ينبغي الاعتراف بذلك ، وأي شخص كان بمقدوره "أن يأخذ السياسة مأخذ العبث ، كان يمكنه وحده أن يمتنع عن ذلك"(١١١)

وسوف تجرى مناقشة نظرية مدرسة فرانكفورت عن التنظيم السياسى فى الفصل الثالث . أمّا الآن فمن الضرورى أن نرى كيف طرح تاريخ ألمانيا كموضوع رئيسى أمام المعهد مشكلة محددة ؛ التطويع . وكان كامل اتجاه نظرية مدرسة فرانكفورت يتمثل (على الأقل حتى التحول الراديكالى لدى ماركيوز فى أواخر الستينيات) فى أن الأفاق الثورية تتراجع إلى الوراء بصورة متزايدة ، حينما كانوا يكتبون . وقد تم تلخيص هذا الشعور فى مقالة هوركهايمر فى دراسات ، حيث نقرأ أن اللحظات الثورية "نادرة وقصيرة" ، وأن :

"النظام الاجتماعى العتيق يجرى ترميمه على عجل (يجرى تجديده في ظاهر الأمر) ؛ وفترات الترميم تستغرق وقتًا طويلاً ، وخلالها يكتسب الجهاز الثقافي العتيق ، في صورة الحالة العقلية لأعضاء المجتمع بالإضافة إلى شبكة المؤسسات المحددة ، قوة جديدة . وما نحتاج إليه الآن هو التحليل الدقيق والمنهجي لهذا الجهاز(١٧٠٠).

وكان هذا التحليل، كما سبق أن بينًا ، تحليلاً يخص البنية الفوقية إلى حد بعيد . وستتم مناقشة المكونين السيكولوچى و "الجمالى" فيما بعد (انظر الفصلين ٤ ، ٥ على التوالى) : غير أنه رغم نقاط ضعف نظرية مدرسة فرانكفورت عن التطويع إلا أن من الحيوى أن نفهم أن الاهتمام بهذه المشكلة كان يجرى تصوره ليس على أنه "ملحق" بالمادية التاريخية ، بل بوصفه المسألة الأكثر إلحاحاً والتى تواجه المادى التاريخي في إطار السياق الاجتماعي – السياسي المحدد .

وبطبيعة الحال ، كان السؤال الأول الذي تنبغي الإجابة عنه هو : كيف استطاع النازيون ، حتى قبل حكم الإرهاب ، أن يتمتعوا بمثل ذلك التأييد الشعبي ؟ وقد أوضح هوركهايمر إجابته بصورة ضمنية عندما ركز ، في محاضرته الافتتاحية ، انتباه المعهد على الأرستقراطية العمالية والعمال ذوى الياقات البيضاء (١١٨) . وفي هذا الصدد ، استطاع فريق هوركهايمر أن يعتمد على العمل الريادي لشخصيتين بارزتين : زيجفريد كراكاور Siegfried Kracauer وڤيلهلم رايش Wilhelm Reich . وإذا كان الأخير أكثر

أهمية من ناحية تطوّر المقولات العلمية ، فقد قدّم الأول ما كان يمثّل بلا أدنى شك الدراسة الجادة الأولى عن العمال ذوى الياقات البيضاء الجدد ، الكتبة (١١٩) .

وكان هذا الكتاب أكثر من مجرد تقييم لآثار التضخم على المدخرات الصغيرة ؛ فقد كان دراسة عن المجموعة الاجتماعية التي جرى «تحولها البروليتاري» على أساس الاستقرار والتوسع . وقد ازداد مكون ذوى الياقات البيضاء في حجال الإنتاج الصناعي بأكثر من الضعف بين أواخر القرن التاسع عشر وأواخر عشرينيات القرن العشرين (١٢٠) . وكان لدى ألمانيا في ذلك الحين ٥, ٣ مليون من العمال الكتابيين (بما في ذلك أكثر من مليون من النساء) ، وكان أكثر من ثلث هؤلاء مستخدمين في الصناعة (١٢٠) . والأسباب واضحة جلية : النطاق الأضخم للإنتاج ؛ توسع جهاز التوزيع ؛ الحساب المتزايد للحجم والسرعة المتناميين للتداول . غير أن التغير الكيفي في العمل الكتابي كان بارزًا بنفس القدر ؛ ومرة أخرى ، كان الترشيد ماثلاً في أساسه :

كان هذا الترشيد يعنى تغلغل النظام الآلى ونظام "المناولة" (\*) فى مكاتب الأعمال الكتابية فى الشركات الكبيرة . وبفضل هذا التوقل (الذى يتخذ أمريكا نموذجًا والذى كان لا يزال بعيدًا عن الاكتمال) ، فإن أقسامًا واسعة من جماهير ذوى الياقات البيضاء تخصص لها وظائف فى عملية العمل تم اختزالها على نطاق واسع بالمقارنة مع [الوظائف] السابقة ... إن ضباط صف رأس المال تحولوا إلى جيش حكومي يضم أعدادًا من "الأنفار" يمكن استبدال بعضهم بعضهم الآخر بصورة متزايدة (١٢٢).

ويعنى العمل الكتابى الذى انحدر إلى المستوى البروليتارى قابلية الشغيلة الذهنيين الشبيهين بالإنسان الآلى للاستبدال بعضهم ببعضهم الآخر ، وكذلك التعرض لكل تقلبات سوق العمل . كما أن الأجور أدنى فى الواقع من أجور العمال ذوى الياقات الزرقاء .

<sup>(\*)</sup> المناولة (المناولات) conveyor-belt : جهاز ميكانيكي لنقل الرزم والسلع داخلي المبنى الواحد -- المترجم .

لكن لماذا لا ينضم هؤلاء الكتبة إلى حزبى الطبقة العاملة ، الحزب الاشتراكى الألمانى SPD أو الحزب الشيوعى الألمانى KPD ؟ ولماذا تذهب أصواتهم ، وهى أصوات هائلة الحجم ، لماذا تذهب بالفعل وبصورة متزايدة إلى الفاشيين ؟ ولماذا تبين مقابلات كراكاور فعلاً أنه فيما يتعلق بالكتبة ، كانت الخلافات فى صفوفهم هم أنفسهم بمثابة لا شيء بالمقارنة مع الهاوية التى تفصلهم ("حمدًا لله !") عن البروليتاريا(١٢٦). ويحاول كراكاور أن يفسر هذا الرأى على أساس أيديولوچية لا تزال تعيش ، رغم أنها بليت من حيث أساسها الاقتصادى ، فى أذهان الكتبة ؛ فهم "بلا مأوى – روحيًا" من الناحية الموضوعية (١٢٤) ، غير أن مأواهم السابق لا يزال يعيش فى رءوسهم .

ويوجز كراكاور التنظيم الهيراركيّ لقوة العمل الكتابية ويشرح قائلاً: إن لكل هؤلاء العمال تقريبًا فرصة للعب دور "السيد الصغير" بشيء من الاقتدار ، مقلّدين كالقردة دور موقف "سيد في داري" لدى ربّ العمل ، ويبتكر صورة مجازية رائعة للتعبير عن هذا : "في ظل شروط مشابهة للانضباط العسكريّ ، ينبغي أن نتوقع على الأقل أن تنمو عقلية راكب الدراجة البخارية . وراكب الدراجة البخارية لقب شائع لبعض قوات الجيش – بظهورهم ينحنون ؛ وبئق دامهم يدوسون بعنف"(١٢٥) . والمكون السيكولوچي لهذا التحليل يوضحه حديث كراكاور عن أن هذه الهيراركية تقوم بـ "إشباع غرائزهم"(١٢٠) . وفي العمل للاحق لمدرسة فرانكفورت ، تُستخدم هذه النظرية لتفسير الآليات السيكولوچية للنزعة السلطويّة بوجه عام .

غير أن مدرسة فرانكفورت كانت تملك ، فى هذا المشروع الأخير أيضاً ، رائداً : قيلهيلم رايش . وقد كتب عائداً بذاكرته إلى انهيار ألمانيا القايمارية ، وانهيار الديمقراطية الليبرالية ، بالإضافة إلى تجاربه الشخصية بالغة المرارة مع الستالينيين ، كتب يقول :

من الضروري ، بطبيعة الصال ، أن نكشف عن الوظيفة الموضوعية للاشتراكية الديمقراطية والفاشية . ولكن التجربة تعلمنا أن هذا الكشف ، وإن كان قد تكرر ألف مرة حتى الآن ، لم يقنع الجماهير ، الأمر الذي يثبت أن المنظور الاجتماعي –

الاقتصادى لا يكفى وحده . ولاشك فى أن السؤال يبرز حول ما الذى جرى للجماهير ليجعلها عاجزة عن ، أو غير راغبة فى ، إدراك هذه الوظيفة للاشتراكية الديمقراطية والفاشية؟(١٢٧) .

ومن الجلّى أن رايش يبالغ فى تقدير جاذبية الفاشية لدى العمال ، غير أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالمقولات السيكولوچية لمادية تاريخية تنمو باستمرار ، فإن عمله يُفضى إلى عمل مدرسة فرانكفورت ، ويبقى أن نرى ما إذا كان فسريق هوركهايمر ، أيضًا ، قد تركوا نظريتهم السيكولوچية تموّه واقع النضالات الطبقية فى جمهورية قايمار . ويبقى أيضًا أن نرى ما إذا كانت هذه النظرية عن التطويع قد نجحت فى الوفاء بالمتطلبات المطروحة فى التصور الأكثر راديكالية لهوركهايمر عن ارتباط النظرية – الممارسة . ومن الضرورى ، فى المقام الأول ، أن نقدّم تقييمًا أكثر تفصيلية للنضالات الطبقية فى جمهورية قايمار ، وكذلك للطابع المحدد للتطويع فى العملية الإنتاجية الحديثة ، وأن خصف سر التشوهات فى نظرية مدرسة فرانكفورت والتى تنبع مع انتباههم غير نكشف سر التشوهات فى نظرية مدرسة فرانكفورت والتى تنبع مع انتباههم غير الكافى لهذه المسائل . وهذه الملاحظات النقدية يجرى عرضها بصورة منهجية فى الفصول الثلاثة الأخيرة ، ولا سيّما الفصل الثالث . غير أن من الضرورى قبل ذلك أن نقدّم بتفصيل كاف الإطار العام للأساس النظرى لمدرسة فرانكفورت : النظرية النقدية للمجتمع .

## "النظرية النقدية للمجتمع"

# النقد المادى التاريخي للأيديولوجية

يُعدُّ اسم "مدرسة فرانكفورت" اصطلاحًا فضفاضًا ، استُعمل بأثر رجعى ex post Facto . في الاسم الذي أطلقه فريق هوركهايمر أنفسهم فقد كان "النظرية النقدية المجتمع" . وقد تم عرض طبيعة هذه النظرية بأكبر قدر من الوضوح في مقال نشر في عام ١٩٣٧ بقلم هوركهايمر . بعنوان "النظرية التقليدية والنظرية النقدية"(۱) ، أضيف إليه في نفس العام مقال مشترك كتبه هوركهايمر وماركيوز ، بعنوان "الفلسفة والنظرية النقدية"(۱) . وتعكس هذه المناقشة المسهبة الدور المهم الذي يلعبه اصطلاح "النظرية النقدية"، الذي تم إبرازه بشدة في المقالات اللاحقة في المجلة النقدية" النظرية النقدية النظرية المعامة على أنها "نظرية المجتمع كما تم عرضها في المقالات التفسيرية في مجلة البحث على أنها "نظرية المجتمع كما تم عرضها في المقالات التفسيرية في مجلة البحث الاجتماعي Zeitschrift für Sozialforschung على أنها الفلسفة الجدلية ونقد الاقتصاد السياسي"(۱) . وعندما أعيد طبع مقالات هوركهايمر في الستينيات ، أصدرها المدير السابق للمعهد تحت العنوان المشترك ، النظرية النقدية المجتمع" على وجه التحديد (١٤) .

وفيما سنشير إليه منذ الآن فصاعدًا بوصفه "مانفستو" (بيان) مدرسة فرانكفورت، يوضح هوركهايمر أن كلمة "النقدية" مقصودة هنا "ليس بالمعنى المفهوم فى النقد المثالى للعقل الخاص ، بقدر ماهى بالمعنى المفهوم فى النقد الجدلى للاقتصاد السياسى"(٥).

والصياغة محدّدة تمامًا: فالمعنى الكانطى "النقدى" يلعب بالفعل دورًا، لكنه دور خاضع المعنى الماركسى الكلمة والتقارب بين المعنيين يحدّده هوركهايمر فى تتمة هذا المقال: تنظر "النظرية النقدية المجتمع" إلى البشر بوصفهم منتجى حصياتهم الثقافية ، وبالتالى منتجاتهم التصورية: تُعدّ محاولة إقامة علاقة منطقية بين مادة الحقائق التي لا يمكن اختزالها فيما يظهر .... والإنتاج الإنساني نقطة تتفق النظرية النقدية المجتمع بشأنها مع المثالية الألمانية"(١) . وكما سوف نثبت ، رأت مدرسة فرانكفورت إحدى مهامها الرئيسية في العرض المنهجي لتلك المكونات في المثالية الألمانية ، التي تم الحفاظ عليها وطبعها بالطابع المادى ، أو تجاوزها ، في "النظرية النقدية المجتمع".

### ١ - مانفستو (بيان) عام ١٩٣٧

يقدم مقال "النظرية التقليدية والنظرية النقدية" دور النظرية بوصفها الوسيلة التى يتم من خلالها تدريجيا توحيد اكتشافات مختلف الفروع العلمية ، عن طريق إحالتها إلى مبادئ مشتركة . والشكل المحدد الذى يتخذه هذا فى "النظرية التقليدية" من جهة، و "النظرية النقدية" من جهة أخرى ، مختلف اختلافًا هائلاً ؛ ويتجاوز الاختلاف مجال النظرية ذاتها . ومن الناحية الجوهرية ، يتضمن ذلك صراعًا أيديولوچيا . غير أن هوركهايمر لا يرغب فى مجرد أن يتحيز ، بل يرغب فى أن يكشف هذا الصراع بالتفصيل .

ويواصل هوركهايمر قائلاً إن المطلب الأساسى فى "النظرية التقليدية" هو أن تكون كل الأجزاء المكونة مترابطة ، فى إطار فكرى مكتمل ، وخالية من التناقض (()). وهذه المحاولة للوصول إلى الانسجام عن طريق عمل فكرى خالص تعكس موقفًا غير نقدى إزاء عملية الإنتاج المادية التى انبثق منها هذا الفكر ، كما يعتقد هوركهايمر ؛ وتكمن الوظيفة الخبيثة لهذا المنظور فى إطلاقيته :

حيثما يتم جعل مفهوم النظرية ... مستقلا (وكأن هذا المفهوم تم وضعه بالرجوع إلى "جوهر" المعرفة ، أو إلى نهج

لا تاریخی آخر) ، یجری تحویل المفهوم إلی مقولة أیدیولوچیة مشبّاة (^) .

ويدحض هوركهايمر هذه الفكرة اللاتاريخية عن طريق عرض المحدِّدات (بكسر الدال الأولى المشددة) الاجتماعية – التاريخية في دنيا المعرفة والبحث: فالمجالات العلمية توجَّهها وتموَّلها الصناعة والحكومة؛ وقضيتها إلى حد كبير هي قضية عملية الإنتاج؛ والأكثر أهمية من كل ذلك هو أن موضوع الإدراك محدَّد تاريخيا، وذات الإدراك (الإنسان) محتم تاريخيا واجتماعيا فيما يتعلق بجهازه المنهجي والمقوليّ().

ويكشف "المانفستو" (البيان) كامل جدل هذه الحتمية التاريخية في صلتها بالازدواج بين الفعل الاجتماعي الواعي وغير الواعي ؛ ويطرح هوركهايمر للجدل كامل مفهوم "المجتمع" و "الفرد" :

بينما يكتشف الأخير نفسه بوصفه منفعلاً وتابعًا ، فإن الأوّل وهو الذي يتكوّن مع ذلك من أفراد – ذات فعّالة ، وإن كانت غير واعية وبالتالى غير موثوق بها . وهذا الاختلاف في وجود الإنسان والمجتمع تعبير عن الانقسامات العميقة التي ميزت كل الأشكال التاريخية للحياة الاجتماعية حتى وقتنا الحاضر. ووجود المجتمع إما أنه اعتمد على الاضطهاد المباشر ، وإلا فإنه محصلة عمياء للقوى المتناقضة ، وعلى أيّ حال ، فإنه بالتأكيد ليس محصلة النشاطات العفوية ، الواعية ، لأفراد أحرار ... وفي ظلّ الشروط البرچوازية ، يكون نشاط المجتمع أعمى لكن عينيا ، ويكون نشاط الفرد مجردًا لكن واعيًا (١٠) .

وبالتالى ، ليست معرفة الذات الحقيقية وتحقيق الذات الحقيقى نشاطين فكريين خالصين ، بل يفترضان سلفًا اهتمامًا عمليا بإعادة تنظيم المجتمع ؛ "فالنظرية النقدية للمجتمع" – "يتخلّلها اهتمام بالظروف العقلانية"(١١) . وعلى هذا النحويتم تجاوز النظرية بمعنى مزدوج .

والجانب الأوّل لهذا التجاوز هو الانعكاس الكافى للمحدّدات التاريخية "للمعرفة" في شكلها المحدّد؛ "فالمعرفة" يتم تحويلها إلى معرفة نسبية ، لكن بالمعنى المادي التاريخي فحسب (١٦) . ومن الواضح أن هذا التجاوز لا يحلّ المشكلة ؛ فالتناقضات وأحادية الجانب التي تكشف عنها مختلف مجالات البحث (عند إخضاعها لما بعد النقد هذا) تنظر إليها "النظرية النقدية للمجتمع" على أنها نواتج ضرورية لتقسيم العمل . ويصح هذا بصفة خاصة فيما يتعلّق بالتناحرات الطبقية ، التي لا "تحلّ" في النظرية ، بل يتم الكشف عنها بترو حتى الوصول إلى الوعى الكامل (١٢) . وتصف "النظرية النقدية للمجتمع" القوى والقوى المضادة، وتأمل ، برفع هذه إلى مستوى الوعى بالذات، في إذكاء التوبّر الاجتماعي : "النظرية ... التي تحثّ على تحويل المجتمع ككل ، تؤدى كنتيجة مباشرة إلى احتداد النضال الذي ترتبط به (١٤) . وبالتالي ، فالتجاوز الجوهري لتناقضات العلم هو إجراء عملي يتعلق بإعادة تنظيم المجتمع ؛ والحلقة الوسيطة في هذه العملية هي نظرية يتم ربطها بالنضال الطبقي . وهذا هو السبب في أن هذه العمليم يصف النظرية بأنها "نقدية ومعارضة (١٥) .

ويطبيعة الحال فالواقع أن ارتباط النظرية – الممارسة أكثر تعقيدًا بكثير مما أوجزه هوركهايمر هنا . ويتوقف كلّ شيء على ما إذا كانت النظرية "يتم ربطها" حقا "بالنضال" المعنى ، ويفترض ذلك سلفًا شيئين اثنين : أولاً ، أن تدرك "النظرية النقدية للمجتمع" كامل الطبيعة الجدلية للنضالات الأساسية ، وثانيًا ، أن تتوسط النظرية لدى أولئك المرتبطين بهذه النضالات بطريقة عملية . ومجرد تبيان الطابع الضرورى للتناقضات وجعلها واعية ليس كافيًا ؛ فأى نظرية ثورية حقيقية تتضمن نظرية خاصة بالتنظيم والعمل السياسي . والشيء المطلوب هو نظرية عملية – نقدية . وهذا على وجه التحديد هو الشيء المفتقد في تصور مدرسة فرانكفورت . غير أن ما بعد – نقد من هذا النوع لا يمكن القيام به بطريقة وافية إلا بعد إجراء تحليل تفصيلي «النظرية النقدية للمجتمع» في مجملها . وقبل أن يكون في الإمكان تحديد نقاط ضعفها بدقة ، لابد من إدراك نقاط قوتها إدراكًا كاملاً ؛ والواقع أن لنظرية مدرسة فرانكفورت نقاط قوق كثرة .

وبغض النظر عن أى شيء آخر ، يسجّل الـ "مانفستو" (البيان) خطوة إلى الأمام فيما يتعلّق بتصور دور النظرية كما تم توضيحه في محاضرة هوركهايمر الافتتاحية ومقدمته الافتتاحية العجلة Zeitschrift . فهناك كان المستقبل يُنظر إليه ، ضمنيًا على الأقل ، بوصفه شيئًا لم يتم حسمه ، وليس بوصفه شيئًا يمكن حسمه عن طريق تحالف بين النظرية الثورية والطبقة الثورية . وبدلاً من ذلك واصلت النظرية الاجتماعية المهمة الأكاديمية المتمثلة في "التنبؤ" بالمستقبل . ووفقًا لله "مانفستو" (البيان) ، يوجد المستقبل في أيدى الإنسان، أو بتحديد أكثر، في أيدى أية طبقة منتصرة . ويتحدث هوركهايمر ، في نفس الوقت الواحد ، عن تحوّل الرأسمالية إلى بربرية ، وعن التغيير الثوري ، وهو يتحدث عن الأمرين كنتيجة ضرورية ، منطقية ، للتناقضات الاقتصادية (١٦) . وليس هذا علامة على التشويّس في فكر هوركهايمر ؛ إنه ينم عن إدراكه لحقيقة أن وليس هذا علامة على التشويّس في فكر هوركهايمر ؛ إنه ينم عن إدراكه لحقيقة أن الاتجاه الأعمى صوب البربرية لا يمكن كبحه وإلحاق الهزيمة به إلا عن طريق النضال السياسي المنظم وإعادة التنظيم الثورية لعملية الإنتاج .

وتتمثل سمة أخرى من سمات "النظرية النقدية للمجتمع" في ابتعادها اليقظ والواعي عن الفلسفة الذرائعية (البراجماتية) ، ويشدد هوركهايمر على أن الصلة بالممارسة ، إذا لم تكن قائمة على التمييز اجتماعيا ، إنما هي صلة "تقليدية" خالصة ، والواقع أن الذرائعية (البراجماتية) متاصلة في "النظرية التقليدية" بمجملها . أمّا المنظور "النقدي" فيما يتعلّق بالممارسة فهو مختلف بصورة جذرية :

رغم أن الموقف النقدى ينشأ عن بنية المجتمع ، فإنه ليس معنيا ، سواء من حيث هدفه الواعى أو من حيث مغزاه الموضوعى ، بأن يؤدى أيّ شيء في داخل هذه البنية عمله بكفاية أكثر . وعلى العكس من ذلك ، فإن مقولات الكفاية ، والمنفعة ، والصلاحية ، وقيمتى "المنتج" (بكسر التاء) و "النافع" ، بمعناها الخاص بالأمر الواقع ؛ ينظر الباحث النظري النقدى إليها على أنها هي ذاتها موضع شك ؛ فهي ليست بحال من الأحوال مقدمات خارجة عن نطاق العلم ينبغي التسليم بها(٧٠) .

ومن الواضح أن "النظرية النقدية للمجتمع" يمكنها أن تعتمد هنا على تراث المثالية الألمانية الكلاسيكية ، ولا سيّما في شكلها الهيجليّ ؛ والواقع أن هوركهايمر يستخدم المقولات الهيجلية ليشرح النشوء الجدليّ "للحقيقة"(١٨) . غير أن هذه المقولات صارت الآن مادية ، وصار النقد الماركسي هو الذي يشكلّ أساس "النظرية النقدية للمجتمع" . وتبدأ الأخيرة ، كما يقول المدير "بوصف اقتصاد يرتكز على التبادل"(١٩) .

وفيما يتعلق بإشارة النظرية إلى مرحل محددة من مراحل التطور الاجتماعى ، يقول المدير إن نقد ماركس للاقتصاد السياسى ومنطق هيجل "مثالان لنفس المنهج" (٢٠) والقوة الدافعة النقدية ، الجدلية ، فى منهج هيجل يجرى الحفافظ عليها فى المنهج الماركسى : "على نقيض النهج الخاص بعلم الاقتصاد المتخصص الحديث ، ظلّت النظرية النقدية للمجتمع فلسفيّة ، حتى فى شكل نقد الاقتصاد السياسى" (٢١) . وينبغى ألا يُساء فهم استعمال صفة "فلسفيّة" هنا ، ويوجز "مانفستو" (بيان) هوركهايمر لحظة الإلغاء أيضًا ، وقد تم احتواؤها فى التجاوز الماركسى لجدل هيجل : غاية "النظرية النقدية للمجتمع" هي "إلغاء المجتمع الطبقي" . وهذا ، إن جاز القول ، هو "المحتوى المادى للمفهوم المثالى عن العقل (٢٢). وبهذا المعنى، كما يقول هوكهايمر ، معدلًا وموسعًا كلمات إنجلس الختامية الشهيرة لدراسته عن فويرباخ ، تستبقى "النظرية النقدية للمجتمع" (وتحقق) ليس فقط ميراث المثالية الألمانية ، بل ميراث "كلّ الفلسيفة" (٢٢) . كما يتم إبطال النظر إلى النظرية ذاتها على أنها أقنوم : تصبح النظرية لحظة من لحظات النضال الاجتماعي الثوري

ويمثل الانتقال من الفلسفة إلى النظرية الاجتماعية مفتاح فهم حجر الزاوية فى نظرية مدرسة فرانكفورت: أى ، نقد الأيديولوچية: «دعّمت الفلسفة الجدلية الجديدة وجهة النظر القائلة إن النمو الحر للفرد يتوقف على التنظيم العقلاني للمجتمع. وعند تحليل أساس الظروف المعاصرة ، تحوّلت هذه الفلسفة إلى نقد للاقتصاد» (٢٤) و «النظرية النقدية للمجتمع» لا تهدم قيم المثالية الألمانية ؛ فهى ، على العكس من ذلك ، تقوم بتجذير الجوانب المادية لهذه الفلسفة وتبرهن على الانحراف الموضوعي للقيم المعنية .

ويكشف نقد الاقتصاد السياسى تحوّل المفاهيم الاقتصادية السائدة إلى أضدادها : التبادل الحرّ إلى ازدياد اللامساواة الاجتماعية ؛ والاقتصاد الحرّ إلى الاحتكار ؛ والعمل المنتج إلى الظروف التى تخنق الإنتاج ؛ وإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية إلى بؤس أمم بأسرها (٢٠٠) . والواقع أن الإنسان يصنع فعلاً تاريخه الخاص ، وإلى هذا المدى ، يظل العقل باقيًا في المجتمع ؛ غير أن عالم الإنسان هو ، إلى يومنا هذا ، عالم اغتراب ، مماثل لعالم الطبيعة العمياء الخارجة عن نطاق البشر : "هذا العالم ليس عالمم ، بل هو عالم رأس المال (٢٦) . وعلى هذا النحو ، يصبح النقد المادي للعقل مطالبة ثورية بالمجتمع العقلاني ، أي اللاطبقى .

## ٢ - صياغة ما قبل الـ «مانفستو» (البيان)

### الد «النظرية النقدية للمجتمع»

لم يكن مقال "النظرية التقليدية والنظرية النقدية" ابتعادًا عن مختلف المكوّنات التى جرى التوصل إليها في المجلة منذ بدايتها بقدر ما كان تقطيرًا لها . وقد تعرضت "النظرية التقليدية" للهجوم منذ العدد الأول أيضًا . وفي عام ١٩٣٥ ، ناظر هوركهايمر ضد الذرائعية (البراجماتية) ، قائلاً إن النظرية المعرفية (الإيستيمولوچية) عن الحقيقة بوصفها مشجّعة على الحياة وعن التفكير "المجُزى" بوصفه صحيحًا ، تنطوى على "خداع متناغم" ، ما لم تكن هذه النظرية جزءًا من كلً نظريً يمكن فيه "الميول تجاه حياة أفضل ، ومشجعة على الحياة حقا" أن تعبّر عن نفسها (٢٧) .

كذلك كان الدور الذى تلعبه المقولات الهيجيلية سمة من سمات المجلة منذ أيامها المبكرة وفى عام ١٩٣٤ ، صاغ مدير المعهد نقده "للنظرية التقليدية" على هذا النحو:

لا تقوم العلوم المستقلة إلا بتوفير العناصر للتفسير النظرى للعملية التاريخية ، وهذه العناصر ، حالما تم إدراجها ضمن التفسير الأخير ، لا تبقى كما كانت فى العلوم المستقلة ، بل تتلقى معانى جديدة ، لم تكن واردة من قبل . وعلى هذا النحو ،

لا يمكن لكل فكر أصيل أن يصبح مفهومًا إلا بوصفه نقدًا متواصلاً للحتميات المجردة؛ ومثل هذا الفكر يشتمل على لحظة نقدية ، أو شكية حسب تعبير هيجل(٢٨) .

غير أن نقد الأيدويولوچية بمعناه الأوسع يصطدم أيضًا بالمثالية الألمانية ذاتها ؛ فالتعارض بين "مبدأ" المجتمع البرچوازى والواقع الموضوعى لهذا الأخير لا يمكن الكشف عنه إلا عن طريقة نظرية تكون "مادية" (٢٩) . وهذا التحديد الأخير ليس بنفس دقة الـ "مانفستو" اللاّحق ، غير أنه ، حتى هنا ، يتم إبراز تجاوز الفلسفة الجدلية بكل جلاء : نظر هيجل (وكانط) إلى العقل على أنه وحدة الحرية الذاتية والموضوعية ؛ وكان هذا صحيحًا ، غير أن "نظرية تحقيقه تقود من الفلسفة إلى نقد الاقتصاد السياسى" (٢٠) . وتصبح النزعة الشكية المثالية نزعة شكية عملية . وحتى "النظرية النقدية للمجتمع" لا تمثل القرار الأخير ؛ فبالأحرى ، تمثل هذه النظرية "مقدمة للفعل الصحيح" (٢١) . والنقد الجدلى للأيديولوجية مرحلة من مراحل تجاوز النظرية لذاتها . ويشكل الانتقال من هيجل إلى ماركس أمرًا أساسيا بالنسبة لتصور مدرسة فرانكفورت عن نظريتهم .

### ٣ - جدل هيجل : «النظرية النقدية» في الفلسفة

يبرز العقل والثورة ، وهوالعرض الأكثر ترابطًا الذى قدمته مدرسة فرانكفورت فيما يتعلق بالانتقال ، من هيجل إلى ماركس ، شكلين للنظرية النقدية :

إن هيجل ... أقر بالنظام الاجتماعي والسياسي الذي حققه البشر على أنه الأساس الذي كان ينبغي أن يتم تحقيق العقل عليه . وقد وصل نظامه الفلسفي بالفلسفة إلى عتبة نفيها وكان يشكل بالتالي حلقة الوصل الوحيدة بين الشكل القديم والجديد للنظرية النقدية ، بين الفلسفة والنظرية الاجتماعية (٢٦).

وتبذل مدرسة فرانكفورت قصارى جهدهم لإعداد نظريتهم ومقولاتهم بالرجوع إلى هذه العملية التطوية ، ورغم أنهم يجحدون مثالية هيجل في نهاية الأمر ، فإنهم يحاولون أن يكشفوا كامل المحتوى النقدى لفلسفته الجدلية .

وقبل أن ينضم إلى فريق هوركهايمر ، نشر ماركيوز عملاً رئيسيا ، عنوانه أنطولوچيا هيجل<sup>(77)</sup> . وهذه الدراسة ، وإن كانت إلى حد بعيد إعادة تقييم محايثة لإنجازات هيجل، كانت تتحرك في اتجاه تقييم مدرسة فرانكفورت. وقد أطرى أدورنو ، وهو يعرض الكتاب في المجلة ماركيوز لابتعاده عن فينومينولوچيا (علم ظواهر) هايدجر Heideger الوجودية : كان ماركيوز ينتقل من معنى الوجود" إلى "تحليل ما هو موجود" ، من الأنطولوچيا (علم الوجود) إلى فلسفة التاريخ ، من «التاريخية المائلة إلى التاريخ» (3<sup>17)</sup> . وكان ماركيوز مهتما في بداية الأمر بإثبات أن القوة النقدية المائلة في في في سمتها التاريخية ، الجدلية :

المعنى الأساسى للوجود ، والمعنى الذى يقرر الخطوة الأولى فى مفهوم الوجود ، هو الوحدة الأصلية للضدين «الذاتية» و «الموضوعية» (الوجود لذاته ، والوجود الموضوعيّ) ، وبذلك يجرى تصور هذه الوحدة من جانب هيجل على أنها وحدة موحدة وعلى أنها على وجه التحديد فعل ما هو موجود ، يتم إقرار الحركة بوصفها السمة الأساسية للوجود (٢٠) .

ودراسة النشاط الذي يوجد فيه وحده ما هو موجود ، تصبح دراسة تاريخ ما هو موجود ، وعلى هذا النصو : "لا يقوم تاريخ الإنسان بمجرد أن يأخذ مكانه ﴿فَي العالم (وكأن ذلك يجرى في شيء ما مختلف جوهريا) بل يحدث بوصفه تاريخا محصلته العالم ، دون أن يفقد بذلك خصوصيته الجوهرية (٢٦) . إن الفينومينولوچيا يتم تجاوزها إلى المادية التاريخية .

ويزعم ماركيوز أن تأكيد هيجل المتعلّق بعملية التموضع (Vergegenständlichung) ويزعم ماركيوز أن تأكيد هيجل المتعلّق بعملية التموضع (objectification وباختراقها ، بوصفها النشاط الذي يشكّل وجود الحياة ، هو "أعظم اكتشاف لهيجل ، ومصدر (مصدر سرعان ما جرى تعتيمه) النظرة الجديدة عن العملية التاريخية ، وهي النظرية التي جعلها هيجل ممكنة "(٢٧) . وبالتالي ، فإن إنجاز هيجل ، وكذلك فشله النهائي ، يكمنان على وجه التحديد في تصوره عن عملية الوجود بوصفها تطوراً يلعب فيه التموضع دوراً محوريا ، ومحتوماً في رأى هيجل .

والروح ، عند هيجل ، موضوع ، وجوهر ، وغاية كلّ الوجود ، كلّ التاريخ . والروح ، الذي هو ، في ذاته ، ماهية الوجود ، يصير ، عبر عملية الوجود ، «لذاته» ، أيّ متشكّلاً بوصفه محصلته الخاصة ، ومدركًا (بفتح الراء) من جانب نفسه بوصفه كذلك . ويتخذ ذلك ، وفقًا لتقييم هيجل الملغز ، شكل أوّل اغتراب للروح عن ذاته ، مرتديًا شكلاً مغايراً ، أي ، متحوّلاً إلى موضوعيّ (Gegenständlich) غير أنه في الوقت ذاته يظل هذا الروح المغترب ، روحاً ، وحالما تدرك هذه الذات نفسها بما هي عليه يتجاوز الروح حينئذ اغترابه الخاص ، ويصبح ، عبر هذه العملية بمجملها ، في ذاته ولذاته ولذاته (٢٨) .

ورغم المصطلح المثالى ، تتضمن هذه العملية الممارسة الاجتماعية الملموسة التى يمثلها التفاعل الجدلى للإنسان مع محيطه . والمصطلح المثالى له بعد مادى ، وعلى هذا النحو لا يكون المفهوم ، أو الفكرة الشاملة (Begiff) ملائمًا لنفسه إلا عندما يكون قد أصبح «متحققًا بالكامل» (٢٩) . كما أن العقل ليس مجرد عمل ذهنى ، بل هو «نشاط هادف» (٤٠). وبالتالى ، فإن «حرية» الرواقيين ليست حرية بأى معنى حقيقى : «الحرية ، وبصفها فكرًا ، لا تملك إلا الفكر الخالص بوصفه حقيقتها ، وتفتقر على هذا النحو إلى التحقيق العينى للحياة . ولهذا فإنها مجرد فكرة الحرية ، وليست الحرية الحية الحية ذاتها »(٤١) . و «الحرية الحية» لا يمكن إقامتها إلا على أساس عملية إنتاج عقلانية .

ونتاج الجهد هو «العمل» (Werk) ، الذي يمثّل ، في رأى هيجل ، الواقع الذي يمنحه الوعى لنفسه . ويشدّد التحليل المثاليّ على أن «العمل» قد ألقى به في دنيا المجتمع ككل ، وعلى أن هذا الواقع ليس بالتالي مجرّد علاقة فردية من جانب المنتج (بكسر التاء) . وبدون تقديم أية تفاصيل عينية ، يتتبع هيجل بعد ذلك تطور «العمل» حتى يصل به إلى طبعه تمامًا بطابع المجتمع ، بمحصلته التي تتمثل في «العمل الحقيقي» (die Sache selbst أو das wahre Werk) . وبذلك فإن ذات العمل ، الإنسان ، يتم احتواؤه وتحقيقه هو نفسه من جانب الذات العامة ، أيّ ، من جانب الجماعة (٢٤٠) . ولاشك في أن هيجل يخفق في تحديد البعد الماديّ لهذا التقدم نحو المجتمع اللاطبقي ، والواقع أن مثاليته تدمّر ههذا النقدم الكامن للاقتصاد السياسيّ (انظر ص٩٥) ،

لكنْ يبقى إنجازًا بارزًا من إنجازات المثالية الجدلية أنها ركزت الانتباه على عملية الإنتاج ، مشددة على إضفاء الطابع الاجتماعي Socialisation بوصفه احتياجًا من احتياجات المجتمع البشرى .

غير أن المغزى النقدى لفينومينولوچيا هيجل لا يكمن فقط فى مكونها المادى ؛ فالتصور المثالى عن التاريخ بوصفه عمل الروح من الناحية الجوهرية كان انعكاساً نقديًا للاغتراب الفعلى لقوى الإنسان المنتجة . وقد شدد هوركهايمر على أن ماركس وإنجلس أيضًا لم يسلمًا بوعى واختيار الإنسان المباشرين بوصفهما القوة الدافعة الأساسية للتاريخ حتى الوقت الحاضر : «كانا يؤمنان .. بالاقتناع الهيجلى بوجود أبنية وميول دينامية فوق فردية فى التطور التاريخي ، غير أنهما طرحا جانبًا الإيمان بوجود قوة روحية مستقلة تفعل فعلها فى التاريخ «(٢٤) . وهكذا تم اختزال «الروح» ، من جانب ماركس وإنجلس ، ليس إلى «الإنسان» بلا قيد أو شرط ، بل إلى قوى الإنسان المغتربة الفاعلة فى المجتمع الطبقى ، وبالتالى ، فيما يتعلق بالمجتمع المعاصر، إلى رأس المال .

### ٤ - مثالية هيجل: «النظرية التقليدية» في الفلسفة

رغم أن النظرية المثالية كان لها مغزى نقدى ، لم يكن من المكن تبنى هذا [المغزى النقدى] إلا عن طريق إجراء ما بعد - نقد مادى . وقد هاجمت محاضرة هوركهايمر الافتتاحية الطابع التمجيدى لمثالية هيجل . وقد تم توضيح ذلك بإسهاب أكثر في مقال «حول مشكلة الحقيقة» :

يعنى اعتقاد هيجل أن فكره أدرك العناصر الأساسية في كلّ الوجود ، وأن نظامه الفلسفى قد وحد كل هذه العناصر الأساسية في نسق كامل ومكتف بذاته ، لا يتأثر بنمو وزوال الأفراد.. تأبيد الظروف الدنيوية الأساسية ، على مستوى الفكر . ويتخذ الجدل وظيفة تمجيدية . والنظام الاجتماعي ، الذي وفقًا لرأى هيجل – تجد فيه السيادة والعبودية وكذلك الفقر

والبؤس ، جميعًا مكانها ، يتم إقراره ، بقدر ما يتم تقديم الإطار المفاهيمي الذي يتم استيعابها فيه ، بوصفه قيمة أعلى ، بوصفه الإلهي والمطلق (١٤٤) .

وعقل هيجل ، الذي كان ينبغي تحقيقه ، «أصبح إيجابيا قبل أن يصبح في الإمكان إثبات الواقع الموضوعي بوصفه عقلانيا «(٥٤) . وبهذا المعنى ، تندرج حتى المثالية الجدلية ضمن «النظرية التقليدية» .

والتشويهات الماثلة في صميم جدل هيجل ، تنظر إليها مدرسة فرانكفورت على أساس الأيديولوچية الرأسمالية ، وقد كتب ماركيوز : «تستخدم المثالية الألمانية المجتمع البرچوازي كنموذج اشرحها لمفهوم الشمول ؛ وبهذا المعنى ، تشكّل نظريتها تبريرًا جديدًا للعبودية الاجتماعية «(٢٦) . وبهذا ، تكون الصياغة المثالية للمفاهيم هروبًا أيديولوچيا من التناحرات الطبقية في المجتمع الرأسمالي : فالعمل يصبح على وجه الحصر عملاً فكريا ، لأن أي عمل عيني يتناول التناقضات يصبح ثورة سياسية .

ويشدّد أنطواوحيا هيجل، من البداية إلى النهاية ، على أن المنطق المثالى يقوض بصورة مطردة كل المقولات التاريخية ، وبالتالى النقدية ، لصالح الفكرة الخالدة المتعلقة «بالمعرفة المطلقة». وحيث إن كلّ شيء عبارة عن روح ، وحيث إن هيجل قد «أقر» هذا ، فإن الاغتراب قد «كفُ عن الوجود» إذن . ويكشف هذا عن الوظيفة الخبيثة التي تؤديها نظرية الأساس - الدنه الفوقية داخل إطار المثالية ؛ والمرحلة المحددة التي يتم فيها نجا العدد (ليسر إلى شكل أعلى للإنتاج . بل بعبدا عنيه تمامًا) اعتماد بيث في المحدد اليسر الم شكل أعلى الإنتاج . بل بعبدا عنيه تمامًا) ويون ي جير من ضاء الطابع الاجتماعي ، يندفع هيجل بحو «المعرفة ويون ي جير من ضاء الطابع الاجتماعي ، يندفع هيجل بحو «المعرفة المدينة ، المناب المناب إنها . كما يسلم هيجل ذاته ، المناب المناب المناب المناب المناب الإنتاء ، الزين (١٤٠١) المناب المناب

#### ٥ - النقد الماركسي للاقتصاد السياسي

من وجهة نظر مدرسة فرانكفورت ، يتمثل الخط الوحيد الممكن لسير النظرية إلى ما وراء هذه النقطة ، في السير إلى ما وراء الفلسفة . وقد أوجز ذلك ماركيوز عند نهاية الفترة الأولى العظيمة لإنتاج مدرسة فرانكفورت ، عندما كتب :

تصل الفلسفة إلى نهايتها عندما تكون قد قامت بصياغة نظرتها إلى عالم تحقق فيه العقل . فإذا كان الواقع يحتوى عند تلك النقطة الشروط اللازمة لتجسيد العقل في الواقع الفعليّ ، يمكن للفكر أن يكف عن الاهتمام بالمتل الأعلى .. والتفكير النقدي لا يكف عن الوجود ، بل يتخذ شكلاً جديداً . وتنتقل جهود العقل إلى النظرية الاجتماعية والممارسة الاجتماعية (٤٩) .

وبالتالى ، سجل اصطلاح «النظرية النقدية للمجتمع» خطوة جذرية تتجاوز محاضرة المدير الافتتاحية وحديث الأخيرة عن «الفلسفة الاجتماعية» : عكست التسمية الجديدة ربطًا أكثر إحكامًا لأجزاء ارتباط النظرية – الممارسة المادى التاريخي .

وقد تمثّل إسهام ماركيور فى العرض البرنامجى «النظرية النقدية المجتمع» فى مقاله «الفلسفة والنظرية النقدية» (المكتوب بالاشتراك مع هوركهايمر، وإن كان جانبه الأكبر بقلم ماركيوز). وقد كتب ماركيوز، معيدًا صياغة ماركس:

فى فترة نشاتها ، فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر ، كانت الفلسفة الشكل الأرقى للوعى ، وبالمقارنة كانت الظروف والواقعية فى ألمانيا متأخرة ، وقد بدأ نقد النظام الراسخ هناك بوصفه نقدًا لذلك الوعى ، لأنه كان عليه إن لم يفعل ذلك أن يواجه موضوعه فى مرحلة تاريخية مبكرة أكثر وأقل تقدمًا من تلك التى كان الواقع قد بلغها فى ذلك الحين فى بلدان خارج ألمانيا (٠٠٠) .

وعلى هذا النحو ، بدأ النقد الماركسي للاقتصاد السياسي بالنقد الماركسي الهيجل ؛ ولم تأل مدرسة فرانكفورت جهدًا للتشديد على هذا الجانب التطوري «لنظريتهم النقدية للمجتمع» ولتوضيحه .

وقد دعّم كتاب ماركس مخطوطات ١٨٤٤ الاقتصادية والفلسفية (١٥) ، الذي ظهر في عام ١٩٣٢ ، تأكيد لوكاش وكورش ، والذي تبنته مدرسة فرانكفورت فيما يتعلّق بهذا المنشأ الفلسفي للفكر الماركسي . وكان لتقييم ماركيوز في أنطولوجيا هيجل نظيره المباشر في هذه الكتابات المبكرة لماركس ، حيث يجرى النظر إلى «الإنجاز البارز» لهيجل على أنه التصوير الجدلي للتحقيق الذاتي للإنسان عن طريق التموضع المغترب وتجاوز هذا الأخير (٢٥) . وهذه الأداة المقولية الجدلية ، ومعها القيم التي تشتمل عليها ، يتبنّاها ماركس ، لكن فقط من خلال إجراء ما بعد نقد مادي ؛ يقول ماركس عن هيجل :

ليس واقع أن الكائن الإنسانى يموضع نفسه بصورة غير إنسانية ، فى مواجهة ذاته، بل واقع أنه يموضع نفسه بصورة متميزة عن ، وفى مواجهة ، الفكر المجرد ، هو ما يشكّل الجوهر المفترض للاغتراب الذى ينبغى تجاوزه .. ولهذا [يُنظر إلى] إعادة تبنى الجوهر الموضوعيّ للإنسان، الذى ولد فى صورة للاغتراب ، ليس فقط على أنها إلغاء للاغتراب بل أيضاً للموضوعيّة كذلك ، وينظر إلى الإنسان بالتالى على أنه كائن روحى ، غير موضوعيّ مخيد موضوعيّ "(٥٠) .

وبطبيعة الحال فإنه بالنسبة لماركس ، لم تكن عملية الإنتاج (التموضع) في ذاتها اغترابًا ؛ فالإنتاج كان النشاط الذي حقق الإنسان من خلاله وجوده الإنساني الكامن ، غير أن ماركس أقر بأن معادلة التموضع والاغتراب تعكس واقعًا موضوعيا من وقائع الإنتاج الرأسمالي : العمل المأجور (١٥) . وقد كشفت المقولات الهيجلية بعض الحقائق الأساسية بشأن الإنتاج السلعي الحديث ، بالإضافة إلى أنها تنطوي على احتجاج على هذا النظام . وكما كتب ماركيوز «أصبح في مستطاعنا الآن أن نتناول المشكلات التي تتصل بالقدرات الكامنة للإنسان والعقل من وجهة نظر الاقتصاد» (٥٠) . لكنه فقط اقتصاد ألهمه منهج ومقولات الفلسفة الهيجلية !

غير أن اللبّ النقدى للمثالية الجدلية يتم تجاوزه ، كما يؤكد العقل والثورة ، ليس فقط إلى نظرية جديدة ، بل إلى ممارسة اجتماعية ثورية ، وقد وصف ماركس ، مقارنًا استخدامه للجدل مع استخدام هيجل ، شكله الخاص « العقلانى » لهذا المنهج بأنه « نقدى ثورى »(٢٥) ، وماركس لا « يتجاوز » الاغتراب ، بل يتجاوز فقط التعبير النظرى غير الوافى عن هذه الظاهرة . أما الاغتراب فيواصل وجوده ؛ وما تم تحقيقه هو الوضوح النظرى فيما يتعلق بأشكاله الاجتماعية ، وكذلك بالشروط المادية المسبقة لتجاوزه ، ولا يمكن إلحاق الهزيمة بالاغتراب إلا عبر الإطاحة العملية بالرأسمالية ، وبكل مجتمع طبقى . وقد عبر ماركس عن هذا بجلاء في أقدم نقد وجهه إلى هيجل :

بوصيف الخصم ثابت العزم للنمط السائد للوعى السياسى الألمانى ، لا يحصر نقد فلسفة الحق التأملية ذاته داخل حدوده ، بل يواصل سيره نحو المهام التى لا يوجد لحلها سوى وسيلة واحدة – الممارسة (٧٠).

وهذا هو السبب فى أن ماركيوز يضيف ، رغم تشديده على المكون «الفلسفى» للمادية التاريخية أن غاية النظرية الماركسية «عملية وثورية» « أى ، «إطاحة البروليتاريا بالمجتمع الرأسمالي» (٨٥)

غير أن من الضرورى، لكى ندرك تمامًا نظرية مدرسة فرانفكورت ، أن نفهم أنه ، حتى بالنسبة لماركس ، يندمج الجانبان المتلازمان لتجاوز الفسلفة اندماجًا لا ينفصم . وقد كتب ماركس ، فى أربعينيات القرن التاسع عشر ، والثورة المقبلة نصب عينيه : «لا يمكنك أن تتجاوز الفلسفة دون أن تحققها »(٩٥) وهذا المبدأ ، أكثر من أي مبدأ آخر ، يشكّل حجر الزاوية فى قراءة مدرسة فرانفكورت لماركس ؛ وهوركهايمر ، الذى يقتبس باقتصاد (حتى لا نقول أكثر) من ماركس ، يرجع مؤكّدًا إلى هذه الفقرة ذاتها(١٠٠٠) .

### ٦- الفكر الجدلي في مواجهة الفكر غير الجدلي

إذا كان الانتقال من هيجل إلى ماركس محوريا في تفسير مدرسة فرانكفورت «لنظريتهم النقدية للمجتمع»، فقد كان الجدال النظرى المعاصر الذي رغبوا في الاتصال به بصورة فعّالة ، وبالتحديد من خلال تفسير كهذا – بالتالى – الجدال الذي كان قد بدأ بمناظرة كارل كورش العنيفة مع منظرى الأممية الثالثة (الكومينتيرن) . وهذه المناظرة القاسية ، وإن كان نادرًا ما تذكرها مدرسة فرانكفورت ، تشكّل مفتاحًا أساسيا لفهم بداياتهم في الثلاثينيات وهي مناظرة لا يمكن حسمها بصورة ملائمة إلا من خلال فهم كامل للانتقال من هيجل إلى ماركس .

وقد بنى الكومينتيرن مجادلته ، المعنونة « الماركسية – اللينينية الأرثوذكسية »، على أساس عمل لينيني الرئيسى في عام ١٩٠٩ ، المادية والنقدية التجريبية (١١) (رغم أن لينين، في الوقت الذي نشأ فيه الخلاف مع كورش ، كان في حالة عجز وعلى أبواب الموت ) . وكان لينين قد ألح ، في هذه الدراسة المكثفة حول نظرية المعرفة (الإبستيمولوچيا) الماركسية ، على أن العلوم الطبيعية شاطرت – حتى يومنا هذا وجهة النظر المادية، التي يمثل الإحساس – وفقًا لها – «صورة» عن «عالم خارجي» (١٢) . وشدد لينين كذلك على الحاجة إلى أن تتبنى العلوم الطبيعية المادية الجدلية (كما ألح ماركس وإنجلس دائمًا) (٢٠) مضيفًا أنه في نظرية المعرفة « ينبغي أن نفكر بطريقة جدلية» (١٤٥) ولسوء الحظ ، لم يركز لينين على توجيه نقد مادي تاريخي إلى مادية العلوم الطبيعية ؛ فقد اكتفى خلال تقريعه المسهب لماخ وأڤيناريوس بالتمييز بين المادية والمثالية :

المادية هي الإقرار «بالأشياء في ذاتها» ، أو خارج العقل ؛ فالأفكار والإحساسات نسخ أو صور لتك الأشياء . ويزعم المذهب المقابل «المثالية» أن هذه الأشياء لا توجد «خارج العقل» ؛ فالأشياء «تراكب من الإحساسات» (١٥٠) .

وفى أحد المواضع ، نسى لينين الجدل تمامًا ، وأشار إلى «فلسفة ماركس ، أيْ . المادية  $^{(17)}$  .

وكما سبق أن أوضحنا ، استخدم هوركهايمر بدوره أحيانًا اصطلاح «المادية» بلا قيد أو شرط ليحدد منهجه ، غير أن هوركهايمي شحدد دائمًا على أن هذه المادية تعنى ذلك الضرب من المادية التى «تعلمحت في مدرسة منطق هيجل» (٢٧)

وقد فعل هوركهايمر أكثر من مجرد التصريح بهذا ؛ فهو ، وفريقه بمجمله ، لم يألوا جهداً لكشف هذا التعلّم ، أمّا لينين فلم يفعل ؛ ورغم إشارته إلى «الثمرة الثمينة للأنساق المثالية ، الجدل الهيجلى» (١٦٨) ، لم يخصص لينين قط المغزى النقدى لهذه «الثمرة» في مواجهة مباشرة مع المادية السانجة ، ورغم أن هذه الثغرة لم تكن لها عاقبة كبيرة بالنسبة لهذا الكتاب الصادر في ١٩٠٩ (الذي كان ، رغم كل شيء ، هجوماً على المثالية الجديدة) فقد كانت لها عواقب مشئومة عندما أصبح المادية والنقدية التجريبية في منتصف العشرينيات ، الكتاب الكلاسيكي «للماركسية وقد وجد اللينينية الأرثوذكسية» ، والبيان النهائي حول كل نظرية معرفة ماركسية ، وقد وجد هذا «النص المقدس» خصماً صريحاً في شخص كورش ، وكذلك خصماً مستتراً إلى حد كبير في شخص مدرسة فرانكفورت .

ولم يكن قد تعين بعد على كتاب كورش الماركسية والفلسفة الصادر في عام ١٩٢٣ أن يواجه المجموعة المذهبية «للماركسية اللينينية الأرثوذكسية» وتمت صياغته بالتالى بوصف نقداً لمجميعة غير محددة الهيوية بعيد من «ماركسيين أكثر حداثة» تم دفعهم إلى «تفسير الإلغاء الماركسي للفلسفة على أنه إحلال سلسلة من العلوم الوضعية المجردة وغير الجدلية محل هذه الفلسفة»(٢٩) . غير أن كورش لم يدع مجالاً للشك فيما يتعلق بتقييمه لكتاب لينين في عام ١٩٠٩ : «وجهة النظر الميتافيزيقية بصورة ساذجة والتي يتضمنها الإدراك العام البرچوازي السليم ، تعتبر الفكر مستقلا عن الوجود وتعرف الحقيقة على أنها تطابق الفكر مع موضوع خارجي عليه و «منعكس» فيه»(٠٠٠).

وفى «الحالة الراهنة لمشكلة الماركسية والفلسفة» (١٩٠٠) فى عام ١٩٣٠ (عام تعيين هوركهايمر) ، روى كورش قصة شجب كتابه من جانب زينوڤييڤ الذى دمغه بأنه «هرطقة مراجعة» (٢٠٠) . وقد أوضح كورش ، بالقابل ، أن هذا الهجوم كان يرتكز على تفسير فج لنظرية المعرفة الماركسية . غير أنه لما كان خصمه هو ما يسمى «بالماركسية اللينينية الأرثونكسية» ولما كانت هذه ترتكز بصورة غير نقدية على كتاب لينين المادية والنقدية التجريبية ، فقد انتقل كورش بالتالى إلى دحض مباشر وشامل لهذا الأخر .

وزعم كورش أن الاتجاه السائد في العلم البرچوازي المعاصر لم يكن مثاليا ، بل تلهمه «نظرة مادية مصبوغة بصبغة العلوم الطبيعية» (۲۲) . وقد أخفق لينين في أن يدرك إدراكًا تاما التجاوز الحقيقي المقصود في النقد الماركسي للمثالية :

ينظر لينين إلى الانتقال من الجدل المثالى عند هيجل إلى مادية ماركس وإنجلس الجدلية على أنه لا يزيد عن كونه مجرّد تبادل: فالنظرة المثالية الكامنة فى أساس المنهج الجدلى عند هيجل تحلّ محلّها نظرة فلسفية جديدة لم تعد «مثالية» بل صارت «مادية». ويبدو أنه لا يدرك أن مثل هذا «القلب المادى» لفلسفة هيجل المثالية لا يعنى أكثر من مجرّد تغيير اصطلاحى مؤداه أن المطلق بدلاً من أن يسمى «الروح» يسمى «المادة»(٢٤).

و «الماركسية اللينينية الأرثوذكسية» غير مؤهلة ، بالتالى ، لمهمة القيام بنقد مادى تاريخى لمادية العلوم الطبعية ولمنطق هذه الأخيرة ؛ أَىْ إن «الماركسية اللينينية الأرثوذكسية» غير مؤهلة للقيام بمهمة دحض ما يدعوه هوركهايمر «النظرية التقليدية» . وبمعنى ما «فالماركسية – اللينينية الأرثوذكسية» هي ذاتها «تقليدية» .

وقد ظلّ تعاطف مدرسة فرانكفورت ، فيما يتعلّق بمناقشة لينين – كورش ، مع كورش بكل وضوح . ففى وقت مبكر هو عام ١٩٣١ أكّد ماركيوز ، قبل أن ينضم إلى الفريق الذى كان هوركهايمر يقوم بجمعه فى ذلك الوقت ، أن «الحالة الراهنة لمشكلة الماركسية والفلسفة» ألقى ضوءًا قويا على نشأة الماركسية . واقتبس ماركيوز بحماس من مؤلّف كورش ، بما فى ذلك الاتهام الخاص بأن النظرية المادية الفجة للمعرفة التى كان يجرى إعلانها فى ذلك الحين (لم يكرّر ماركيوز إشارة كورش الصريحة إلى لينين) "تتقهقر بكامل الجدال بين المادية والمثالية إلى مرحلة تاريخية تجاوزتها المثالية الألمانية من كانط إلى هيجل من قبل (٥٠)

وبعد ذلك بسنوات ، لم يتردّ ماركيوز فى كتابه الماركسية السوڤييتية (٢٠) ، عن ذكر اسم لينين ، الذى قام كتابه المادية والنقدية التجريبية «بإبدال الفكرة الجدلية عن الحقيقة بواقعية طبيعية بدائية ، أصبحت مقبولة فى الماركسية السوڤييتية» (٧٧) .

وهذا ، إلى جانب أشياء أخرى ، مسئول جزئيا عن المسافة النقدية التى لزمتها مدرسة فرانكفورت إزاء الأممية الثالثة ، وسوف تتم مناقشة هذه المشكلة بإسهاب فى الفصل الثالث . كما ينبغى الاعتراف بهذه المسافة إزاء «الماركسية – اللينينية الأرثوذكسية» بوصفها أحد العوامل الرئيسيه وراء اختيار مدرسة فرانكفورت لاسم «النظرية النقدية للمجتمع» ؛ وقد كتب أدورنو ، فى كتابه جدل النفى (٨٧) الصادر فى الستينيات :

رسم ماركس خطًا بين المادية التاريخية والضرب الميتافيزيقى المبتذل من المادية .. ومنذ ذلك الحين ، لم تعد المادية مجّرد موقف – مضاد تعسفى ، بل الجوهر المنهجى لنقد المثالية ، ولنقد الواقع الذى تختاره المثالية عن طريق تشويهه . وصياغة هوركهايمر ، «النظرية النقدية» ، ليس القصد منها جعل المادية مهذّبة ، بل استخدامها لتعيد إلى الوعى النظرى النقطة المحدّدة التى تميز المادية عندها نفسها عن فلسفات الهواة بالإضافة إلى «النظرية التقليدية» عن العلم (٧٩) .

وعلى هذا النحو يمكن اختصار المسائة برمتها فى التجاوز المزدوج للجدل المثالى والمادية غير الجدلية . ويفسر هذا انشغال مدرسة فرانكفورت بالانتقال من هيجل إلى ماركس .

# ٧ - الإشكالية التاريخية التي يمثلها تجاوز الفلسفة

تكشف دعوى ماركس القائلة إنه «لا يمكنك أن تتجاوز الفلسفة دون أن تحققها» عن الوحدة الجدلية المحكمة النظرية والممارسة داخل إطار التصور الماركسى: «فالنظرية النقدية المجتمع» (بوصفها الشكل الأعلى النظرية) لا تندفع بإصرار صوب الممارسة فحسب، متجاوزه على هذا النحو حدود النظرية ذاتها، بل تحقق تلك الممارسة المحتوى النقدى للفلسفة. وفي هذه المرحلة وحدها يتم أخيرًا تجاوز الفلسفة على أية حال، أمًا التوازن غير المستقر في صميم النظرية قبل هذا التحقيق الفعلى فلم

يصفه ماركس على وجه التخصيص ، أمّا عند مدرسة فرانكفورت ، وهم المفكرون النقديون لجمهورية فايمار ، فقد أصبح هذا التوازن مشكلة محورية .

ومنذ عهد قريب ، فسر ألفريد زون - ريتيل ، وهو صنو لمدرسة فرانكفورت ، ظاهرة «النظرية النقدية للمجتمع» ، كما صاغها فريق هوركهايمر ، على أساس مسألة القرب من أو البعد عن الممارسة الاجتماعية الثورية : وقد أكد زون - ريتيل (الذي ولد في ١٨٩٩) أنه :

مهما يكن وقع هذا غريبًا اليوم ، فإننى لا أتردد إطلاقًا عن القول إن التطور الماركسى الحديث في ألمانيا ، على سبيل المثال مدرسة فرانكفورت ، نشئ عن دوافع تلك الفترة (١٩١٨ – ١٩٢٣) ، وبالتالى ، وبمعنى معين ، نشئ عن البنية الفوقية النظرية والأيديولوچية للثورة الألمانية المهزومة (٨٠٠).

وكما أوضحنا فى الفصل الأول ، لم تكن جمهورية قايمار مجرد فترة من عملية الاحتكار الرأسمالى ، تقوض الأساس الاقتصادى "للتبادل الحر" ؛ فقد كانت أيضًا فترة الانتقال إلى الفاشية ، حيث لم يتم فقط عدم تجاوز القيم الليبرالية للمجتمع ، بل تم محوها من الوجود فعلاً . وبالتالى ، أعيدت صياغة كاهل فكرة تجاوز أو تحقق الفلسفة فى إطار جديد جذريا .

وتكشف المقالات المنشورة في المجلة عن محاولة واعية الامتلاك ناصية هذا الإطار؛ وقد كتب ماركيوز، راجعًا بفكره إلى إسهاماته الشخصية من منظور الستينيات أن هذه المقالات كانت تتميز بسمة تنطوى على مفارقة تاريخية ظاهرية : «فالاهتمام بالفلسفة كما تم التعبير عنه في هذه المقالات كان في ذلك الحين، في الثلاثينيات، اهتمامًا بالماضى : تذكّر شيء مّا كان قد فقد واقعه في مرحلة مّا، وأصبح من الواجب أنذاك إحياؤه» (١٨٠). وقد عبّر أدورنو، في جدل النفي ، عن هذا عن طريق إشارة غير مباشرة إلى نفس تلك الفقرة الماركسية التي كانت مركزية بالنسبة لنظرية مدرسة فرانكفورت في الثلاثينيات : «الفلسفة ، التي بدت مهجورة في

وقت من الأوقات ، تواصل وجودها لأن لحظة تحقيقها الفعلى كانت مفتقدة» (<sup>۸۲)</sup> . وتعكس هذه الكلمات اهتمامًا نظريا يمكن إرجاعه إلى الأيام المبكرة لمدرسة فرانكفورت : الاهتمام بالدفاع عن ، ونقد ، وأخيرًا تحقيق ، الميراث النقدى للفلسفة .

# ٨ - الحقيقة المادية التاريخية هي الكلّ

وفى هذا السياق ، أصبح النضال من أجل تجاوز الفلسفة – وإنْ على المستوى النظرى – مسعى واعيًا ومتواصلاً . وكان من الواجب على وجه التحديد أن يتم حمل النضال إلى كل التيارات النظرية التى كانت تمثل "حلولاً" غير جدلية المثالية الألمانية . وبطبيعة الحال ، فمنذ جرى تفسير الفاشية على أساس تناقضات الرأسمالية ، لم يكن العدو يتمثل في الأيديولوچية الفاشية فحسب ، بل كان يتمثل في "النظرية التقليدية" التى كانت حصناً من البناء الفوقي الرأسمالية عموماً . وكانت هذه النظرية ، كما تم إبرازها في "المانفستو" (البيان) ، هدفًا مستمرا لهجوم منظري مدرسة فرانكفورت .

وقد جرى النظر كمكون رئيسى من مكونات "النظرية التقليدية" إلى "الوضعية" (وهى اصطلاح تستخدمه مدرسة فرانكفورت للدلالة ليس فقط على أولئك الذين ينتسبون بصورة واعية إلى هذه التسمية، بل للدلالة كذلك على أية "نظرية تقليدية") (١٨٠). وبطبيعة الحال ، لعبت الوضعية دوراً تقدميا خلال الصعود التبورى للرأسمالية ؛ وكما شدّد ماركيوز ، "وصل احتكام [الوضعية] إلى الوقائع في ذلك الحين إلى حدّ شن هجوم مباشر على التصورات الدينية والميتافيزيقية التي كانت تشكّل الدعامة الأيديولوچية للنظام القديم (١٨٠). غير أنه بحلول النصف الثاني من القرن الماضي ، أثبت هذا التعريف للعلم أنه ، كما يوجز هوركهايمر ، يحصر النشاط العلمي في الجوهري "(١٨٠). وهذا التمييز ليس مشكلة ميتافيزيقية ، بل هو احتياج حيوي المجتمع البشري : "ليس العلم والتكنولوچيا سوى عنصرين في كلً اجتماعي قائم ، ومن المكن المام أن مرغم كل إنجازاتهما ، أن تكون عوامل أخرى ، وحتى الكلّ ذاته ، سائرة إلى الخلف ... "(٢٨٠). وعلى المستوى النظري ، يتمثل ما هو مطلوب في منظور نقدي شامل ؛ وليس بمستطاع الوضعية أن تمدنا بهذا المنظور .

غير أن ما حدث هو أن الوضعية تم إضفاء طابع المطلق عليها : أصبح التقدّم التكنولوچي نموذج كلّ نشاط عقلانيّ . ويعتقد ماركيوز أن هذا يحول دون "تفسير هذه المعطيات> في إطار نقد شامل للمعطي ذاته" ( ) . وبهذا المعنى ، يتخلّف العلم عن القوة الجدلية للتجريد ، حتى كما تتجلى في شكلها المثاليّ . وبطبيعة الحال فقد انتهى القول المأثور عن هيجل «الحقيقة هي الكلّ  $( )^{(\Lambda)}$  ، آخر الأمر ، إلى تشويه مثاليّ ، ولكن النقد الماركسيّ للمجتمع أنقذ منظور – الكلّيّة ، عن طريق تحقيقه ماديا . وكان هذا ماثلاً في أساس نقد ماركس «للمادية المجرّدة للعلم الطبيعيّ ، وهي مادية تستبعد التاريخ وتقدّمه  $( )^{(\Lambda)}$  . وكان أمرًا ذا دلالة أن يقول إنجلس مايلي فيما يتعلّق بالعلم الطبيعيّ :

فقط عن طريق تعلّم كيف يستوعب نتائج تطور الفلسفة خلال الألفين وخمسمائة عام الماضية سيكون قادرًا على تحرير نفسه، من جهة ، من أية فلسفة طبيعية منعزلة تقف مستقلّة عنه ، وخارجه ، وفوقه ، وكذلك من جهة أخرى ، من منهجه الفكرى الخاص المحدود ، الذي كان يشكّل ميراته من التجريبية الإنجليزية (٩٠) .

وإنما بهذا المعنى يتحدث ماركيوز (في سياق نقد الاقتصاد السياسي) عن "الفلسفة":

وعلى هذا النحو تظهر الفلسفة داخل إطار المفاهيم الاقتصادية للنظرية المادية ، التى يعد كل مفهوم منها أكثر من مجرد مفهوم اقتصادى من النوع الذى يستخدمه الضرب الأكاديمي من علم الاقتصاد . وهو أكثر ، بسبب زعم النظرية أنها تفسر كلية الإنسان وعالمه في إطار وجوده الاجتماعي (٩١).

غير أنه حتى هذه "الحقيقة" ليست ، بدورها ، مجرّد انعكاس نظرى للمجتمع ؛ فهى "حقيقة" لا يتحقق كامل مضمونها إلا عن طريق إعادة التنظيم الثورية للمجتمع . ويكشف نقد الاقتصاد السياسي الحتمية الاقتصادية العمياء لرأس المال ؛

ولا يمكن تحطيم هذه الصــــمــيــة ، كـمـا أكـد إنجلس ، إلا عن طــريق ثــورة اشتراكية (٩٢) . وتنقلب "الحقيقــة هى الكلّ من تمجيد مثالى إلى دعوة إلى الممارسة الاجتماعية النقدية .

ويمكن للقول الشهير لأدورنو: "الكلّ زائف" (٩٢)، أن يبدو أنه يدحض هذا المبدأ المنهجى، غير أن المظاهر، كعادتها دائمًا، خادعة. فملاحظة أدورنو الملغزة ليست موجّهة إلى الفكرة المادية التاريخية القائلة إن "الحقيقة هى الكلّ ، بل إلى النتيجة المنطقية المثالية القائلة إن «الكلّ هو الحقيقة»، حيث يصبح "الكلّ التعبير التصوري المكتفى ذاتيا عن العملية الجدلية. وكما كتب ماركيوز، بعد ذلك ببعض الوقت: "حالكل هو الحقيقة>، والكل زائف" (٩٤). ولا يمكن "للنظرية النقدية للمجتمع" أن تكون صحيحة إلا عن طريق التعبير عن هذا الزيف بصورة وافية بالغرض؛ ولا يمكن محو الزيف نفسه إلا عن طريق الثورة. وكما قرّر هوركهايمر في المجلة، تتوقف "حقيقة" النظرية النقدية للمجتمع" على النضال الطبقى.

فى المجتمع المعاصر ، توجد أشكال اجتماعية تاريخية فعلية ، أدرك الفكر فعلاً لا عقلانيتها . والجدل ليس نائمًا . وليس هناك أيّ انسجام بين الفكر والواقع الاجتماعي. وعلى العكس من ذلك، يشبت التناقض ، حتى في وقتنا هذا ، أنه القوة المحركة .... وتجاوز هذا الوضع للأشياء يتحقق على هذا النحو من خلال النضال التاريخي الفعليّ ... (٩٥) .

# ٩ - نقد الأيديولوچية والنقد الماركسي للمجتمع

أحد جوانب هذا "النضال التاريخي الفعليّ" هو النضال الأيديولوچي . ونقد - الأيديولوچية الذي ألقته مدرسة فرانكفورت على عاتقها ألهمته على وجه التحديد الفكرة الجدلية القائلة إن "الحقيقة هي الكلّ" ، وبوصفه كذلك نأى بنفسه عن أيّ تقييم للأيديولوچية على أنها "محض أكاذيب" . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،

لخُص أدورنو بصورة ضمنية اتجاه نقد - الأيديولوچية ادى مدرسة فرانكفورت عندما كتب:

بين موضوعات النقد الثقافي ، يتمثل واحد من أكثرها رسوخًا في القدم ومحورية في موضوع الكذب : وهو الموضوع الخاص بأن الثقافة تخلق وهم مجتمع جدير بالإنسان، بينما لا بوجد ، في الواقع ، مجتمع كهذا ... هذه هي فكرة الثقافة كأيديولوچية ... غير أن العمل بصورة جذرية بما يتفق مع هذه الفكرة ، يمكن أن يعني أن نمحو ، إلى جانب ما هو زائف ، كلّ ما كان صحيحًا أيضًا : كلّ ما يكافح ، وإنّ بصورة واهنة ، ليفلت من حدول الممارسة الشاملة ؛ كلّ توقع وهميّ عن وضع أكثر نبلاً ؛ وأن يؤدّى مباشرة إلى البربرية إلى حدّ أن تصبح الثقافة ملومة على تعزيزها بصورة غير مباشرة ألى البربرية الى حدّ أن تصبح الثقافة ملومة على تعزيزها بصورة غير مباشرة ألى البربرية الى حدّ أن تصبح الثقافة ملومة على تعزيزها بصورة غير مباشرة ألى البربرية الى حدّ أن تصبح الثقافة ملومة على تعزيزها بصورة غير مباشرة ألى البربرية الى حدّ أن تصبح الثقافة ملومة على تعزيزها بصورة غير مباشرة ألى المربرية المارسة الثقافة ملومة على تعزيزها بصورة غير مباشرة ألى البربرية المارسة الشعرة المارسة الشعرة ألى البربرية المارسة الشعرة المارسة الشعرة ألى البربرية المارسة الشعرة ألى البربرية المارسة الشعرة المارسة الشعرة ألى البربرية المارسة الشعرة ألى المارسة الشعرة ألى البربرية ألى المارسة الشعرة ألى المارسة المارسة الشعرة ألى المارسة المارسة الشعرة ألى المارسة المار

أمًا المدى الذى بلغه نجاح مدرسة فرانكفورت فى هذا المسعى فى سبيل تمييز نقدهم للأيديولوچية فسوف يتم سرده فى الصفحات التالية من هذا الفصل . كما أن الفشل النهائى فى نقد - الأيديولوچية بصورة وافية سيتم تحليله فى الفصل التالى أمًا الآن ، فمن الواجب أن يتوقف التحليل قليلاً ليبحث المعانى المحددة التى يتضمنها مفهوم "النظرية النقدية المجتمع : فنظرية مدرسة فرانكفورت ، التى صيغت فى إطار علاقة صريحة مع نقد ماركس للاقتصاد السياسى ، طمحت إلى إجراء ما بعد نقد "النظرية التقليدية ولكل المفاهيم العامة المستمدة منها . وكان المنهج الماركسي هو المنهج الذى وقع عليه الاختيار : فقد تم توسيع مقولاته وموضوعات تحليله ، غير أنه تم تأكيد مبادئه الأساسية . وكانت مدرسة فرانكفورت فى الثلاثينيات يعدون أنفسهم ماركسين .

ومحاولة فهم العلاقة المحددة بين "النظرية النقدية للمجتمع" والنقد الماركسى للاقتصاد السياسي يُربكها واقع أن المناقشة الجادة الوحيدة لهذه المشكلة حتى الآن ، أيْ كتاب البرشت فيلمر Albrech Wellmer النظرية النقدية للمجتمع (٩٧) ، تشوّه ماركس ،

وتفسيرمدرسة فرانكفورت لماركس ، وبالتالى مدرسة فرانكفورت ذاتها . وتشتمل مناقشة قيلمر على ثلاثة جوانب : أوّلاً ، تتجلى فى طبعة ماركس من المادية التاريخية انحرافات ميتافيزيقية ووضعية – مستترة ؛ وثانيًا ، كانت مدرسة فرانكفورت مدركين لهذا فى الثلاثينيات بالفعل ؛ وثالثًا ، كان إنتاجهم فى تلك الفترة محاولة واعية لتصحيح علم المادية التاريخية ، الذى كان ماركس قد شوّهه ! والواقع أن هذه التأكيدات زائفة جملة وتفصيلاً .

وأوّل زعم القيلمر يرجع أساسه إلى نقد ماركس لجدل هيجل: فهذا النقد لم يكن جذريًا بما فيه الكفاية ، وقد أخفق ماركس فى نزع الطابع الفلسفى عن الإشكالية التى رغب فى استيعابها . ونتيجةً لذلك ، كان لعرض الدور الثورى للبروليتاريا سمة قبلية a priori منطقية (<sup>64</sup>). وهذا الانحراف الميتافيزيقي جرى إتمامه، بحكم الضرورة، عن طريق إحالة وضعية – مستترة لنشوء الوعى الطبقى إلى آلية الإنتاج الرأسمالى ، جاعلاً بذلك النضال الأيديولوچى الفعال زائداً عن الصاجة (<sup>64)</sup> . وإنما فى هذا الضوينتقد فيلمر المقدمات المنطقية الماركسية الأساسية :

إنها ، من جهة ، تحدّد الوظيفة الثورية للنظرية النقدية على أنها وظيفة علم بَعْد - أيديولوچى، و وضعى "، وهى من جهة أخرى ، تؤدّى إلى تمويه التمييز بين التحويل الحتمى والخمروري عمليا للمجتمع الرأسمالي ....(۱۰۰) .

ويزعم قيلمر أن ذلك كان التقييم النقدى الذى أجراه هوركهايمر لماركس في فترة المجلة . ومن المؤسف أن زعم قيلمر خاطئ ، خطأ تقييمه الخاص لماركس .

فقد كان عمل العمر الذي قام به ماركس عبارة عن نقد جدلى للاقتصاد السياسي، بما في ذلك التفسير النظرى لهذا الأخير في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ، الذي أكد ماركس أنه بحث علاقات الإنتاج الفعلية في المجتمع البرچوازي (۱۰۱۰) ، غير أنه لم يصل قط إلى الوعي بنتانج تحليله الخاص (۱۰۲۰) ، وعلى هذا كان نقد ماركس نقداً للأيديولوچية من البداية إلى النهاية ، ومن الصعب أن نقدم هنا وصفاً كاملاً لتتابع هذا النقد للأيديولوچية في رأس المال ، الذي يمثل التعبير النهائي لماركس فيما يتعلق بالاقتصاد السياسي . وبدلاً من ذلك ، يمكن دحض حجة قيلمر عن طريق الإشارة إلى

فقرة فى الأسس Grundrisse تشكل إحدى الدعائم الرئيسية لهذه الصورة المشوّهة لماركس . ولا سبيل إلى أن نتجنب ما تقتضيه المناقشة التالية ، حيث إنها تستلزم تحليلاً نصياً محدداً ، من استشهاد مطوّل من كلّ من قيلمر وماركس .

ويبرهن فيلمر على صحة اتهامه الخاص بأن نقد - الأيديولوچية يجرى تطهيره في نقد ماركس للاقتصاد السياسي ، على النحو التالي :

وفيما بعد ، فى الأسس Grundrisse ... يتحدّث عن "خطأ أولئك الاشتراكيين ، ولا سيّما الفرنسيين ، الذين يفسرون الاشتراكية على أنها تحقيق الأفكار الخاصة بالمجتمع المدنى والتى لم تكن الثورة الفرنسية قد اكتشفتها ، بل جى؛ بها إلى التداول فى مجرى التاريخ" ، ثم يشرح بطريقة لا لبس فيها : "وما يميز هؤلاء الاشتراكيين عن المدافعين عن البرچوازية هو من جهة ، تلمسهم لتناقضات النظام ، ومن جهة أخرى ، النزعة الخالية (الطوباوية) التى تتمثل فى عدم إدراك الاختلاف الضرورى بين الشكلين الواقعى والمثالي للمجتمع المدنى ، والتى تتمثل بالتالى فى مباشرة المهمة غير الضرورية المتعلّقة بمحاولة أن يحقّقوا من جديد تمامًا ما هو تعبير مثالى ، أى صورة تمجيدية ومنعكسة يطرحها الواقع ذاته بما هو كذلك"(١٠٢).

ومن المؤسسف أن قيلمسر ، رغم تحرّره من أيّ مانع من الاستشهاد بإسهاب ، لا يقدد إشارة محدّدة فيما يتعلّق بالموضوع الذي كان ماركس يتحدث عنه . وبين الفقرتين اللتين استشهد بهما قيلمر ، توجد مناقشة اقتصادية محدّدة لماركس ، الذي يحاول فعلاً ، بعيداً عن التخلي عن نقد – الأيديولوچية ، أن يعقلن هذا الأخير ، مستبعداً بالتالي أية تشويهات مثالية أو وضعية . وفي سبيل الوضوح فيما يتعلق بهذه الفقرة المحورية ، نقدم مناقشة ماركس هنا بالكامل :

ومن هنا خطأ أولئك الاشتراكيين ، ولا سيّما الفرنسيين ، الذين يفسرون الاشتراكية على أنها تحقيق الأفكار الخاصة بالمجتمع المدنى والتى لم تكن الثورة الفرنسية قد اكشتفتها ،

بل جيء بها إلى التداول في مجرى التاريخ ، والذين يبذلون قصاري جهدهم لكي بثبتوا أن القيمة التبادلية كانت **أصلاً** (زمنيا) أو جوهريا (في شكلها الملائم) نظامًا من الحرية والمساواة للجميع ، وأن هذا النظام شوّهته النقود، ورأس المال ، إلخ ... أو في أحوال أخرى ، أن التاريخ السابق قد فشل في محاولاته لتحقيق هذه القيم في صورة تتفق مع طبيعتها الحقيقية. هؤلاء الاشتراكيون، مثل برودون على سبيل المثال ، يعتقدون إذن أنهم اكتشفوا دواء لجميع الأمراض يمكن للتاريخ الحقيقي لهذه العلاقات أن يزيح بواسطته شكلها المزيّف. ونظام التعادل، وعلى وجه التحديد النظام النقديّ ، هما في الواقع نظام الحرية والمساواة . غير أن الحقيقة هي أن التناقضات التي تظهر في مستويات التطور الأعمق تناقضات متأصَّلة ، تنتجها نفس هذه الملكية، والحرية والمساواة ، التي تنقلب ، عندما تنشبأ الضرورة ، إلى أضدادها . أمَّا الرغبة ، مثلاً ، في ألاّ تتطوَّر القيمة التبادلية من شكل السلع والنقود إلى شكل رأس المال ، أوْ في ألاّ يتطور العمل الذي ينتج القيمة التبادلية إلى عمل مأجور، فإنها رغبة كاذبة بقدر ما هي غبية . وما يميز هؤلاء ...(١٠٤) .

ويبين الاستشهاد الكامل (الذي يستأنفه فيلمر عند هذه النقطة ، بعد أن حذف المناقشة الاقتصادية بكاملها) أن ماركس يهاجم ليس الجدال النقدي مع القيم التي لم تكن تتمتع بعد إلا بشكل غير ملائم . بل الرفع غير النقدي الشكل غير الملائم ذاته (الإنتاج السلعي ، في هذه الحالة) إلى مكان الصدرارة التوري . ويقوم فيلمر ، وقد استحوذت عليه فكرة نقد متمايز للأيديولوچية ، بإعادة إنتاج تلك الأيديولوچية مطريقة غير نقدية .

ويبقى الآن أن نرى ما إذا كان هوركهايمر قد أقر حقًا ، فى الثلاثينيات ، هذه الصورة القيلمرية عن ماركس . فهل نظر هوركهايمر إلى ماركس على أنه ميتافيزيقى متحيّز ، ومنطيق تاريخ ، ووضعى – مستتر ، هبط بالمادية التاريخية إلى مستوى

دراسة ذات طابع ميكانيكي للاقتصاد ، متهربًا على هذا النحو من مسالة نشوء النضال الأيديولوچي ؟ لا ! لقد قرر هوركهايمر بصراحة ، فيما يتعلق بجدل التاريخ ، أنه :

بينما ... ينشأ اتساق هذا الجدل في حالة هيجل عن منطق الروح المطلق ، عن هذه الميتافيزيقا ، يرفض التناول الماركسي ، على العكس من ذلك ، فكرة أية بصيرة فوق – تاريخية منطقيا تمدّنا بمفتاح لفهم التاريخ . على العكس ، تنشأ النظرية الصحيحة عن دراسة البشر الواقعيين ، الذين يعيشون في ظلّ شروط تاريخية محددة ويحافظون على و جودهم بمساعدة أدوات محددة . والقوانين التي يمكن اكتشافها في التاريخ ليست تراكيب عقلية قَبْليّة a priori ، وليست تسجيلاً للوقائع من جانب مراقب يُفترض أنه مستقلّ ، بل يتم التوصل إليها بوصفها انعكاساً للبنية الديناميّة للتاريخ ، من جانب فكر هو ذاته منهمك المارسة التاريخية (١٠٠) .

## هكذا تكلم مدير المعهد في عام ١٩٣٢ .

ولا يمكننا أن نجيب عن السؤال المتعلّق بتصور مدرسة فرانكفورت عن الوعى الطبقى والنضال الأيديولوچى الجماهيرى قبل الفصل التالى ، حيث يجرى بحث هذه المسئلة فى سياقها الصحيح المتمثل فى الممارسة الاجتماعية النقدية . غير أن اتهام قيلمر – المتعلّق بأن ماركس قدّم الثورة بصورة متحيّزة على أنها «حتمية» – يمكن الانتهاء منه بسرعة . والواقع أن إحدى الخدمات الباقية التى أسدتها مدرسة فرانكفورت للماركسية تتمثل فى أنهم أزالوا هذا التشوس الذى يحيط "بقوانين" ماركس . وعلى سبيل المثال ، يشرح العقل والثورة قائلاً :

سيكون تشويهًا لكامل مغزى النظرية الماركسية أن نستنتج من الضرورة الحتمية التى تحكم تطور الرأسىمالية ضرورة مماثلة فيما يتعلّق بالتحول إلى الاشتراكية .... والواقع أن الثورة تتوقف

على مجموعة كاملة من الشروط الموضوعية: فهى تتطلّب مستوى معينًا تم بلوغه من الثقافة المادية والعقلية ، وطبقة عاملة واعية بذاتها ومنظمة على نطاق أممى ، ونضالاً طبقيا حادا . غير أن هذه الشروط لا تصبح شروطًا ثورية إلا إذا استغلّها ووجّهها نشاط واع يستهدف الغاية الاشتراكية (١٠٠١) .

وكان ماركيوز موفقا تمامًا عندما أهدى هذا الكتاب إلى هوركهايمر والمعهد: فهو يلخص بطريقة رائعة تقييم النظرية الماركسية من جانب فريق هوركهايمر في تلك الفترة التي وصل بها العقل والثورة إلى نهايتها.

وهناك ، أخيرًا مسئلة ما إذا كان هوركهايس ، وفريقه ، قد أقروا وجهة النظر القائلة إن النقد الماركسى للاقتصاد السياسى فقد كامل قوته المادية التاريخية على أن يكون نقدًا - للأيديولوچية ، والإجابة عن هذا السؤال هي ، مرة أخرى ، سلبية ؛ ذلك أن هوركهايمر قام فعلاً بصياغة نقد - الأيديولوجية الفخاص به على أساس التحليل الوارد في رأس المال :

فى رأس المال ، يقدم ماركس بأمانة المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد الإنجليزى الكلاسيكى ، وفقًا لمعناها المحدد : القيمة التبادلية ، الثمن ، وقت العمل ، إلغ .. وكلّ التعريفات الأكثر تقدمًا ، فى ذلك الزمن ، على أساس التجربة العلمية ، تم دمجها جميعًا . غير أن هذه المقولات تكتسب ، مع مضيّ العرض قدمًا ، وظائف جديدة ؛ فهى تلعب دورًا فى إطار كلّ نظري يدحض المنظور السكونى (الإستاتيكى) الذى قام بتشكيلها ، ويدحض بوجه خاص تطبيقها المنعزل وغير النقدى (الاستانيك) .

وقد اقتفى هوركهايمر أثر منهج ماركس ، ونجح بالتالى ، فى الثلاثينيات وبداية الأربعينيات على الأقل ، فى استخدام المقولات والقيم بصورة نقدية . وعلى النقيض من قيلمر ، عرف هوركهايمر أن "الحاجة إلى تحقيق شامل للفكرة البرچوارية عن العدالة تقود بالضرورة إلى نقد وإلغاء مجتمع – التبادل ، الذى منح هذه الفكرة جوهرها فى الأصل» (١٠٠٨) . وعلى هذا النحو ، يمكن تحويل فكرة العدالة إلى سلاح تحريضي ،

بينما لا يمكن تحويل مفهوم القيمة التبادلية ، التى تنشأ وتولد مع تحول القيم الاستعمالية إلى سلع . وهوركهايمر رأى هذا وسلّم بهذا في عهده المبكر ، ليس رغم ، بل بفضل ، ماركس . ولو كان هوركهايمر في الواقع ، "يتظاهر فقط" ، كما يوحى قيلمر (١٠٠٩) ، بأنه ماركسي أرثوذكسي في هذه الفترة ، فإن ذلك لن يغير من الأمر شيئًا بالنسبة لهوركهايمر ، حيث إن تقييم ماركس الذي أقره هوركهايمر "بصورة مخاتلة" ، هو التقييم الصحيح .

غير أن من الواجب ، بعد أن انتهينا من تقييم قيلمر الخاطئ لقراءة مدرسة فرانكفورت للماركسية ، أن نقرر أن أخطاءه لها بالفعل أساس محدد في عمل مدرسة فرانكفورت ، التي كان قيلمر عضواً متأخراً فيها . وقد درس قيلمر (المولد في عام فرانكفورت ، التي كان قيلمر عضواً متأخراً فيها . وقد درس قيلمر (المولد في عام ١٩٣٢) الفلسفة وعلم الاجتماع تحت إشراف أدورنو ، وتسلم بعد ذلك وظيفة تدريسية مساعدة في الفلسفة ، قسم أدورنو . فهل من الضروري حقًا أن تعكس مناقشات قيلمر شيئًا من الحالة الفعلية للأمور ؟ لا غرابة في أن تكمن الإجابة في الدور الذي لعبه التحليل الاقتصادي «في النظرية النقدية للمجتمع» .

كتب هوركهايمر في عام ١٩٣٨ قائلاً إن «أيّ هجوم على الأيديولوجية ، إن لم يرتكز هذا الهجوم على تحليل للاقتصاد المعنى ، ليس سوى نقد فقير ، أو بالأحرى ليس نقدًا على الإطلاق (١٠٠٠) . ومع ذلك فإن هذه القاعدة المنهجية الإلزامية هى القاعدة التي فشلت مدرسة فرانكفورت ذاتها في الوفاء بمقتضياتها من الناحية الجوهرية ؛ فرغم العديد من صور الإدراك الناقد إلى جوهر علم الاقتصاد ، ورغم العمل المنهجي الذي قام به پولوك في هذا المجال ، كانت التحليلات الخاصة بمدرسة فرانكفورت تخص البنية الفوقية إلى حد بعيد ، وكانت ناقصة بصورة أساسية فيما يتعلق بالتماسك الاقتصادي . وكان كتاب هوركهايمر بدايات فلسفة التاريخ البرچوازية ،الذي وصفه المؤلف بأنه «توضيح لنفسه» خاليًا من أي أساس اقتصادي منهجي ؛ غير أن هذه المجالات المجمعة كانت بمثابة نموذج أصلي المجلة اللاحقة ، بينما «التوضيح للنفس» الذي كتبه ماركس وإنجلس (الأيديولوجية الألانية) نظر إليه الزميلان فيما بعد محتفظين بمسافة نقدية معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة « معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على «كم كانت معرفتنا بالتاريخ الاقتصادي ناقصة في تلك الفترة معينة ، كبرهان على هي القيام بتحليل شامل للأساس

الاقتصاديّ ، بوصفه الإطار الملائم الوحيد للقيام بهجوم على أيديولو للخير . أمّا هوركهايمر فلم يُبُد أيّ انتقال كهذا .

وبطبيعة الحال ، فقد كان فى مستطاع مدرسة فرانكفورت أن تعتمد على النقد الماركسى للإنتاج السلعى الرأسمالى . ولكن تحليل الرأسمالية الاحتكارية لم يكن قد تم تبنيه بصورة كافية قط . والواقع ، رغم عمل پولوك ، أن هناك اعتقاداً ضمنيا فى المجلة فى مجملها بأن الرأسمالية الاحتكارية لم تكن تمثّل إشكالية عويصة آخر الأمر ؛ وفى عام ١٩٦٤ قال ماركيوز عن مقالاته فى الثلاثينيات :

فى مجال الاقتصاد السياسى ، تتبعت النظرية الماركسية إلى جذورها الاتجاهات التى تصل الماضى الليبرالى بتصفيته الشمولية . وكان ما حاولته هو أن أكتشف وأتتبع هذه الاتجاهات فى المجالات الثقافية ، وعلى وجه الخصوص فى الفلسفة النموذجية للمجتمع (١١٢) .

ومن المؤسف أنّ هذا القول عبارة عن مبالغة مستخفّة: فقد أثبت ماركس الاستغلال المتنامى للعمل المئجور، وكذلك ميل معدّل الربح إلى الهبوط. ولكن ماركس لم يكن بمستطاعه أن يعرف ماهى التدابير التى يمكن أن يتخذها الرأسماليّون، عند منعطف القرن، لإبطال هذا الميل. وقد عالج پولوك بإيجاز عددًا من جوانب الرأسمالية الاحتكارية، كما فعل فريق هوركهايمر ككلّ. غير أنه، إذا تحدثنا بوجه عام، ظلّ البُعد الاقتصادى الأساسى للتطويع داخل نطاق العهد الرأسمالى الاحتكارى غير محدّد بصورة دقيقة.

وهذه الفجوة هي التي تسبّبت في نقد لا تاريخي - بصورة متحيزة - للأيديولوچية في نظرية مدرسة فرانكفورت .

وهذا الاتجاه تجرى مناقشته فى الفصل التالى ، وكذلك الحال مع التطورات المتباينة للفريق الأصلى بعد الحرب . أمّا الآن ، فلابد من التسليم بوجود فجوة أساسية فى «النظرية النقدية للمجتمع» ، حتى فى أيام «المانفستو» (البيان) . وهذه الفجوة ، بين أشياء أخرى ، هى التى ساعدت على خلق الكثير جدا من أشكال سوء التفاهم فى تقييمات مثل تقييم فيلمر .

## ١٠ - مشكلة الميتافيزيقا المعاصرة

رغم غياب التحليل الاقتصادى المنهجّى ، تظلّ «للنظرية النقدية المجتمع» مأثر كثيرة بارزة من الواجب مناقشتها . وتتمثل إحدى تلك المأثر فى قيام مدرسة فرانكفورت بتوسيع المناظرة الجدلية مع الميتافيزيقا ، إلى ما بعد نطاق إطار هيجل ماركس لمشكلة الاتجاهات الميتافيزيقية المعاصرة . وكان أحد روّاد نقد – الأيديولوچية الجديد هذا هو إرنست بلوخ Bloch ، الذى كان له تأثير عميق على مفكرى مدرسة فرانكفورت . وكان بلوخ من نفس جيل فريق هوركهايمر ، وكان من نواح كثيرة شخصاً متجانس المزاج الفكرى مع هذا الفريق . وفي عمل محوري صدر في عام ١٩٣٥ ، بعنوان ميراث هذا العصر (١٩٣٠) ، تساءل بلوخ عما إذا كان العالم البرچوازى لم ينتج ، خلال عهد انحطاطه ، ميراثاً مفيداً جدليا في شكل العناصر المتعددة التي حرّرها تحلّله الخاص ، ومجيبًا بالإيجاب ، حلّل بلوخ المكوّن الصوفي للفاشية بطريقة متمايزة إلى أقصى حد :

إذا نظرنا إلى الفاشية في حد ذاتها ، أي مباشرة ، فإن بريقها ودخانها المضلّلين يخدمان رأس المال الكبير ، الذي يستخدمها لتضليل أو طمس منظور تلك الفئات الاجتماعية المعرضة للبؤس . ولكن هذا التضليل يكشف ، بطريقة غير مباشرة ، عن ثغرة خارجية في مبطح كان لا يزال محكم الإغلاق حتى الآن ؛ ويكشف الدخان اللاعقلاني البخار المتصاعد من أعماق الهاوية والذي يمكن أن يكون مفيدًا ليس للرأسمالية وحدها . وجنبًا إلى جنب مع الخسة والوحشية الخيالية ، جنبًا إلى جنب مع الغباء والنزوع غير المحدود إلى الخداع ، هذه الأشياء التي تتكشف في كل ساعة وكل كلمة في ألمانيا – الإرهاب، هناك أيضًا عنصر من هعاداة رومانتيكية أقدم للرأسمالية ، مع إدراك بخواء الحياة المعاصرة ، وبتوق إلى حياة مختلفة (غير واضحة المعالم حتى الآن)(١١٤).

وبوضوح، يعنى الاستيعاب الجدليّ لهذا «التوق» جعل هذا التوق «واضبح المعالم».

وكانت مدرسة فرانكفورت تتميز بعقلية مشابهة . وقد أكد هوركهايمر ، على سبيل المثال ، أن انقلاب الفن الانطباعي وفلسفتي نيتشه وبيرجسون ضد النزعة العقلانية ، لم يكشف فقط تزعزع البرچوازية من ناحية تراثها الإنساني ، بل كشف كذلك عن «احتجاج ضد تكبيل الحياة الفردية في ظلّ التركيز المتنامي لرأس المال» (۱۱۰) . وقد كشف هذا الاحتجاج بدوره وبصورة صحيحة تماماً ، عن الوعي بأنه لا طائل تحت الكفاح الفردي ؛ وهذه البصيرة ، أيضا ، ينبغي استيعابها ، جدليا ، بواسطة «النظرية النقدية المجتمع» . وبذلك تصبح بصيرة ثوريّة :

إن نمط الإنسان الذي يؤكد نفسه فيه حقًا فهم واضح للشكل الراهن للمجتمع بوصفه قوة يُعتمد عليها ، يبدّل المغزى الذي كان لهذه البصيرة في الفكر الشكي للفرد البرچوازي المتحرر عن الأوهام . أمّا الآن ، في هذا النمط الجديد ، النقدي بصورة متماسكة ، فإن هذه البصيرة تصبح قوة تقدمية ، تشق طريقها إلى الأمام (١٦٦).

وعلى هذا النحو ، يقود نقد - الأيديولوچية مباشرة إلى النضال الأيديولوچي .

وكان هوركهايمر مقتنعًا بأن الميتافيزيقا الجديدة ، أنثروبولوچيا ماكس شيار على سبيل المثال ، كانت ضدّ – «تقليدية» من حيث إنها كانت معنيّة بالارتباط من جديد بمجموعة كاملة من الأشياء التي كانت قد انتهت إلى أن يتم النظر إليها على أنها «غير علمية» . وقد أشار هوركهايمر إلى أن الميتافيزيقا ، في هذا الشكل ، استطاعت أن تكون «شيرا أهون» من «حياد» العلوم الطبيعية و «نظريتها التقليدية» (۱۱۷٪) . وإنما لهذا السبب ، ولهذا السبب وحده ، مضي مقال هوركهايمر بالغ الأهمية ، وأحدث هجوم على الميتافيزيقا » ، إلى الدفاع عن هذه الأخيرة ، وكان الباعث على هذا الدفاع هو أن الهجوم المعنيّ لم يأت من منظور ماديّ تاريخيّ ، بل أتى من معسكر الوضعيّة . وبعيدًا عن أن يكون تجاوزًا بالمعنى المقصود في النقد الماركسي لهيجل ، كان الهجوم الوضعيّ يشكل دحضًا لذات المشكلات التي تجري مناقشتها في الميتافيزيقا (۱۱٪).

وقد انحاز هوركهايمر إلى جانب هذه الأخيرة ، تمامًا مثلما جاهر ماركس ، في وجه الهجمات الجاهلة على هيجل ، بأنه «تلميذ ذلك المفكر الجبار»(١١٩) .

ولكن دفاع هوركهايمر عن الميتافيزيقا ضدّ الوضعيّة يشكل ، في نفس الوقت ، نقــدًاجِدليا للمبتافيزيقا . وفي محــاضرته الافتتاحية ، يبيّن المدير أن الميتافيزيقا ، بدلاً من أن تتجاوز «ضبق الأفق المرتكز على أساس طبقي» في «النظرية التقليدية» ، طابقت الأخيرة مع العقلانية ذاتها وشرعت على هذا النحو في دحض الفكر التحليليّ بمجمله، مسلمة نفسها لـ «موضوعات بحث عشوائية ومنهج تمّ فصله عن كلّ علم»<sup>(١٢٠)</sup>. ويقسو هوركهايمر بصفة خاصة على مورتيمر أدلر Mortimer Adler ، الذي كان يعتقد أن «الميتافيزيقا وحدها يمكن أن تعطى الإنسانية السند الذي فقدته» ، وأن «الميتافيزيقا تجعل التضامن الاجتماعيّ الحقيقيّ أمرًا ممكنًا» . وقد ألحّ هوركهايمر على أن مثل هذه المفاهيم غير النقدية حول الميتافيزيقا «تسيء تفسير الوضع التاريخي الراهن»(١٢١) . ولم يندم هوركهايمر بأيّ حال على التسليم بأن «العلم هو إلى حدّ بعيد نقد المتافيزيقا»(١٢٢) . وكان الشرط الوحيد هو أن يكون نقد «النظرية التقليدية» ذاته شكلاً متجاوزًا للميتافيزيقا ، أيّ ، الجدل الهيجلي : «المنهج الجدلي هو الأداة العقلية الأساسية لتحويل اللحظات المجرِّدة ، التي ظفر بها العقل التحليليِّ ، إلى عنامير مثمرة في تناول الموضوع الحيّ»(١٢٢) . والميتافيزيقا والعلم الطبيعيّ ينظر إليهما هوركهايمر ، وإنجلس (انظر ص ٧٨) ، على أنهما كلاهما لحظتان من لحظات المنهج الصحيح للتحليل والتناول . واللحظتان يتم التوفيق بينهما ، ويتم تجاوزهما ، في «النظرية النقدية للمجتمع».

ولكن مغزى هذه المناظرة البناءة مع الميتافيزيقا ليس مجرد مغزى أكاديمى لاغير. ذلك أن «التوق غير واضح المعالم» طالما ظل «غير واضح المعالم»، يمكن أن يصبح، وقد أصبح، مكوناً من مكونات الأيديولوچية الفاشية. ويأتى هذا في المقام الأول في رأى هوركهايمر عندما يناقش المذهب الحيوى عند برجسون:

نفس الدينامية التاريخية التى .. فرضت العناصر التقدمية أصلاً لدى البرچوازية (قبل وأثناء الحرب) على معسكر المجموعات الحاسمة اقتصاديا ، حوّلت أيضًا معنى فلسفة الحياة Lebensphilosophie

الفعّالة ، مبدّلة إياها ، ضدّ نيّة مبدعيها في أغلب الأحوال ، من قوة تقدمية اجتماعيا إلى عنصر من عناصر الأيديولوچية القومية المعاصرة(١٢٤) .

وعلى نحو مماثل ، لكن فى صميم الموضوع إلى حدًّ أكبر، كتب بلوخ، فى عام ١٩٣٧ ، قائلاً إن السبب فى أن النازيين استطاعوا أن يحتكروا (ويقوموا بإخصاء) التمرد المناهض الميكانيكية ضد الحياة المعاصرة ، كان يتمثل فى أن «الثوريين الحقيقيين» «لم يتحلوا باليقظة» فى هذا المجال ، والماركسيون ليسوا بحاجة إلى أن «ينكروا بصورة قبلية» كامل ظاهرة النزعية اللاعقلانية ؛ وفى أيام قولتير ، كان هذا الإنكار تقدميا ، لكنه اليوم يعود بالفائدة على الثورة المضادة (١٢٥٠) . وباختصار ، فإن الاستيعاب الجدلى الميتافيزيقا ، بما فى ذلك الميتافيزيقا الحديثة ، ليس مجرد مناظرة أكاديمية ، بل هو مكون بالغ الأهمية من مكونات النضال الأيديولوچى .

## ١١ - نقد الوضعية المنطقية

بينما ترى «النظرية النقدية للمجتمع» محتوى واقعيا فى الميتافيزيقا ، تنظر الوضعية إلى الأخيرة على أنها لغو فارغ . وبالتالى ، يتعرّض تجاوز الفلسفة للهجوم حتى على المستوى النظري . وكانت مدرسة فرانكفورت فى الثلاثينيات مصممة على أن تحتفظ بكامل القوة الجدلية للنقد الماركسي حية ، وكان هذا هو السبب وراء مناظرتها البنّاءة مع الميتافيزيقا . ولكنه أدّى أيضًا إلى توجيه نقد جوهري إلى الوضعية ، وكان أحد الإسهامات البارزة لمدرسة فرانكفورت يتمثل فى توسيعها لهذا النقد ليشمل أحدث أشكال الوضعية . ورغم التأكيد المتواصل أن مدرسة فرانكفورت لم تدرك طبيعة الوضعية الحديثة إدراكًا تاما (٢٦٠) ، فالحقيقة هى أن مقال هوركهايمر «أحدث هجوم على الميتافيزيقا» ليس أقل من تحليل للوضعية المنطقية .

وكان حماس مدرسة فرانكفورت لميراث المثالية الألمانية يرجع ، جزئيا ، إلى تشديد الأخيرة على المكونات الذاتية للمعرفة ، خلافًا لأى إضفاء مادى فج لطابع المطلق على «الأشياء الخارجية» . ورغم تقديم كانط لأشكال ومقولات تميل إلى منظور

غير تاريخى ، ورغم أن المنظور التاريخى عند هيجل كان مثاليا ، فإن مدرسة فرانكفورت ، مقتفية أثر خط كورش ، شددت مع ذلك على الدَّيْن الماركسي للمثالية الألمانية :

شأنها شأن المنطق الهيجلى ، تتجاوز المادية عيوب الفكر المجرد عن طريق محاولة فهم تبعية المقولات الفردية لمسار تكوينى . غير أنه في المادية ، لا يظل هذا المسار ذهنيا خالصا ، كما أن محصلته لا تتمثل في الفكرة اللانهائية التي تعكس ذاتها . وعلى العكس من ذلك ، تنظر المادية إلى الفرد ومقولاته على أنهما تابعان للتطور الاجتماعي (١٢٧)

وهذه العلاقة التطورية للفكر كانت - على وجه التحديد - ما ميّز نظرية ماركس عن مادية الطبقة الوسطى .

وقد تمثل نقد رئيسى للوضعية في أنها قوضت هذه العلاقة ؛ ويبين ماركيوز أن الوضعية «تنقل مصدر اليقين من ذات الفكر إلى ذات الإدراك حيث «تتراجع الوظائف التلقائية للفكر ، بينما تحرز وظائفه المتلقية والسلبية قصب السبق»(١٢٨) . وقد تتبع هوركهايمر ، في مقاله عن الميتافيزيقا ، هذا الاختزال حتى نهايته المنطقية في الوضعية الحديثة : «فالذات» تختفي بصورة كلية ، و «الانعكاس» يتم اختزاله إلى ترتيب لأحكام ثابتة(١٢٩) . والميتافيزيقا محقة في اتهامها لهذا المنهج التحليلي الحديث بأنه يحطم موضوعه إلى شظايا : ترمي الوضعية المنطقية «إلى نتائج التجريد أكثر منها إلى إعادة البناء النظرية للكل»(١٠٠٠) . وبوصفها كذلك ، فهي تتخذ موقفًا «تقليديا» خالصًا إزاء ذلك الكلّ ،

ويطبيعة الحال ، فإن هوركهايمر يسلّم ببنية تعابير من قبيل تعريف القرد الشبيه بالإنسان على سبيل المثال ؛ حيث يتم النظر إلى مثل تلك التعابير ، على وجه العموم ، على أنها غير إشكالية . وعلى العكس من ذلك ، فإن الفرضية القائلة إن السلعة هي وحدة القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية ، رغم أنها فرضية محورية في تصوير المجتمع الرأسمالي ، لا يمكن قبولها بكل هذه السهولة :

ليس «المُعطى» في هذه الحالة ، شيئًا يوجد بوجه عام وبصورة مستقلة عن النظرية . فهو بالأحرى يتوسلط عبر الكّل المفهومي الذي تعمل في إطاره مثل هذه التعابير . غير أن هذا لا ينكر أن الواقع الذي تشير إليه النظرية جوهري بكل معنى الكلمة ، أي أنه يوجد بصورة مستقلة عن وعي المنظر (١٣١) .

وعلى العكس من مساجلات لينين ضد هيوم وبيركلى ، يحاول هوركهايمر أن يبين أن المادية التاريخية تقتفى - وإنْ نقدياً - أثر الدحض الفلسفى العظيم للمادية الساذجة . وفيما يتعلق بموضوع منشئ المعرفة ، فإن المادية التاريخية والوضعية ، وعلى وجه الخصوص الوضعية المنطقية ، لا تقبلان التوفيق . وقد أثبتت مدرسة فرانكفورت هذا الواقع مرة وإلى الأبد .

# ١٢ - النقد الجدلى لليبرالية في عصر الرأسمالية الاحتكارية

كما آثبتنا أعلاه ، فإن تجاوز الفلسفة أكثر من مجرد عقلنة منهجية المثالية الألمانية ؛ فهو أيضاً التحقيق المادي القيم المطروحة في تلك الفلسفة ، وهي قيم سوف يتم تحقيقها . في شكل جديد، في المجتمع اللاطبقي، وكان اهتمام مدرسة فرانكفورت ، بهذا الهدف ، بنقد ماركس اليبرالية أكثر من مجرد إعادة تأكيد ؛ لقد كان محاولة لإحياء كامل المعنى الجدلي الفكر الماركسي في فشرة لم يكن قد تم فيها تجاوز الليبرالية ، بل تقوضت ، وتأكلت . وقد تم التعبير عن هذا الإطار الجديد في وقت مبكر في مقال ماركيوز «النضال ضد الليبرالية في النظرة الشمولية الدولة (١٣٢٠) ، الذي كان مقالاً رئيسيًا بين كل مقالات ماركيوز في المجلة . وكان على ماركيوز أن يكتب ، بعد ذلك بأعوام :

ذلك أنه إذا كان هناك موضوع بعينه لم يكن مؤلف هذه المقالات وأصدقاؤه غير مستقرين عليه ، فإنه فهم أن الدولة الفاشية كانت مجتمعًا فاشيا : وأن العنف الشمولي والعقل الشمولي نبعا من بنية المجتمع القائم ، الذي كان منهمكًا في قهر ماضيه النيبرالي وتجسيد نفيه التاريخي (١٣٢) .

وهذا هو السبب فى أن ماركيوز وصف النقد الجدلى للأيديولوچية ، من قبيل ذلك الذى قامت به «النظرية النقدية للمجتمع» ، بأنه معنى «إلى مدى لم يعرف حتى الآن بالماضى - تمامًا بقدر ما هو معنى بالمستقبل» (١٣٤) .

وفى إنتاج مدرسة فرانكفورت فى الثلاثينيات ، وفى نظرية ماركيوز حتى يومنا هذا ، جرى بحث القضاء على الليبرالية ، بما ينسجم مع نظرية پولوك عن الفاشية ، على أنه مشكلة الرأسمالية الاحتكارية ككّل : «إن التبعئة الشاملة فى عصر الرأسمالية الاحتكارية تتعارض مع الجوانب التقدمية للثقافة المتمحورة حول فكرة الشخصية»(١٢٠) . أمّا الحرية «الداخلية» للمجتمع الرأسمالي الليبرالي فقد تم تجسيدها ، لكن ليس بالمعنى الماركسي للحرية الاقتصادية ، بل في الواقع لمصلحة السيطرة الرأسمالية : فالمجال «الخاص» تم غزوه من جانب عقلانية الإعلانات والتكنولوچيا .. ووفقًا لمصطلحات ماركيوز اللاحقة ، فإن الليبرالية تم «الحط من شأنها بصورة قمعية» .

أمًا تجاوز الفلسفة فينبغى الآن أن يقاوم الإبادة النظرية لتلك القيم التى ينبغى تحقيقها من خلال الممارسة الثورية ؛ وقد عبر هوركهايمر عن هذا بوضوح تام عندما كتب ، في عام ١٩٣٣ :

فى الوقت الحاضر ، نسمع أشخاصًا يؤكدون أنّ الأفكار البرچوازية عن الحرية والمساواة والعدالة قد كشفت عن فقرها . ولكن أفكار البرچوازية ليست هى التى أثبتت أنه لا يمكن الدفاع عنها ، بل إن الظروف الاجتماعية هى التى لم تنجسم معها . والنقد الجدلى للعالم الذى يجثم مرتعدًا خلف هذه الأفكار ، يتمثل على وجه التحديد فى توضيح أن تلك الأفكار تحتفظ بمغزاها ، رغم تطور الواقع الاجتماعي (١٣٦) .

وما نحتاج إليه هو التحقيق الفعلى لهذه الأفكار . ورغم أن «النظرية النقدية للمجتمع» ، كما تم التعبير عنها فى المجلة ، تكشف فعلاً ، للأسف ، عن افتقاد للتماسك فى مناقشتها لهذه القيم ، مؤدّية بالتالى إلى دفاع غير تاريخى بصورة متحيزة انتهى إلى إتيان ثمار فى الإنتاج اللاحق لهوركهايمر (انظر الفصل الثالث) ، فقد أسدت المجلة الخدمة المنهجية الثمينة المتعلقة بالمطالبة بتعريف دقيق "للحرية"،

على سبيل المثال . وبهذا المعنى ، أشارت مدرسة فرانكفورت إلى ضعف رئيسى فى المراجعة الاشتراكية الديمقراطية . وعلى سبيل المثال، تعرض زيجفريد مارك Siegfried Marck ، وهو حليف نظرى للحزب الاشتراكى الألماني SPD ، للهجوم بسبب نزعته الإنسانية المجردة ؛ كتب هوركهايمر :

لا يكفى الاحتجاج بأن الليبرالية الكلاسيكية كانت لديها أفكار صحيحة على أقل تقدير، وبأن كل ما نحتاج إليه هو تطبيقها . وأى شخص يتحدث اليوم عن "الحرية" ، ينبغى أن يوضح بجلاء ما الذي يعنيه . فالحرية بمعناها النظري in abstracto تمضى بكل سهولة يدًا في يد مع الأوامر العليا لمديري الشرطة الفرنسية واستعادة إخوتنا النمسويين(١٢٧) .

وكما أكدّ ماركيوز في ذلك الحين ، فعندما تصبح "الحرية" واقعًا اجتماعيًا ، فإن علاقة هذه الحرية الواقعية مع شكلها السابق ستختلف اختلاف علاقة "رابطة الرجال الأحرار عن المجتمع التنافسيّ ، المنتج للسلع (١٣٨) .

ولهذا التجاوز مرحلتان: أولاً: تجرى إعادة تعريف مفهوم الحرية بمعيار المجتمع اللاّطبقى، ثانيًا: يكف المفهوم الجديد عن الوجود فى العالم المؤقنم "النظرية الخالصة". ولم تكن الفلسفة مجرد مقاومة للاغتراب، بل كانت هى ذاتها نتاجًا للاغتراب: فليس كل ما هناك أن تحليلاتها كانت تختلط بها مثالية ملغزة، بل إن كامل وجودها بوصفها "قيمًا عليا" دعم الدفاع الأيديولوچى لمجتمع أفسد هذه القيم. وهذا هو السبب، فى رأى ماركس، فى أن "التحقيق الفعلى" الفلسفة كان يعنى أيضًا "نفى الفلسفة السابقة، أى الفلسفة من حيث هى فلسفة "(١٣٩). وكان الأمر المطلوب هو التعبير العقلاني عن التناقضات الواقعية المجتمع، جنبًا إلى جانب مع التجاوز العلمي التعبير العقلاني عن التناقضات الواقعية المجتمع، جنبًا إلى جانب مع التجاوز العلمي التالك التناقضات. وقد تم إنجاز هذا الأخير فى النضال الطبقى الثورى، الذى قال عنه هوركهايمر: "يستبقى هذا النضال العنصر الإيجابي فى الأخلاق البرچوازية – الحاجة إلى الحرية والعدالة – رغم أنه يقوم بتجاوز الأقنمة الأيديولوچية لذلك العنصر" (١٤٠٠). وإذا استدعينا كلمات ماركس، فإن الاستيعاب الجدلي الفلسفة الهيجلية كان جزءًا من النضال النظرى الذي يجابه" مهام لا يوجد لحلّها سوى وسيلة واحدة – المارسة». وإلى هذه الأخيرة ينبغي أن يتجه التحليل الآن.

# ارتباط "النظرية - الممارسة" الماديّ التاريخيّ

قامت "النظرية النقدية للمجتمع" ، كما صاغها ، هوركهايمر وفريقه في فترة المجلة Zeitschrift بالشيء الكثير لتفسير كامل الطبيعة الجدلية للنظرية الماركسية ومنحها المزيد من الحيوية والاستمرار بها . وعلى وجه الخصوص ، فإن مختلف مشكلات نقد – الأيديواوچية ، ومنشأ المعرفة ، ومنظور – الكلية ، وتجاوز الفلسفة ، وشكلات نقد – الأيديواوچية ، ومنشأ المعرفة ، ومنظور – الكلية ، وتجاوز الفلسفة ، وتبرز هذه المقولة بقوة في "النظرية النقدية للمجتمع" ، وتسجّل تقدمًا إيجابيًا يتجاوز تصور دور النظرية كما جسرى التعبير عنه في محاضرة هوركهايمر الافتتاحية ، وقد انتهت مدرسة فرانكفورت إلى النظر إلى عملهم النظري على الأسس التالية : القوى المتعارضة داخل المجتمع يجب عرضها بجلاء ورفعها إلى مستوى الوعى بالذات؛ وعلى هذا النحو ، يتم دفع التوتر الاجتماعي إلى تعبيره الأقصى بوصفه نضالاً طبقيًا ثوريا ؛ والمارسة الاجتماعية الناجحة يمكنها حل التنقضات الموضوعية المائلة في صميم المجتمع البرچوازي ، لكن فقط عن طريق الإطاحة بذلك المجتمع . وكان على دور "النظرية النقدية للمجتمع" أن يكون ، من الناحية الأساسية ، دور التنوير الأيديولوچي للقوى الاجتماعية التي قُدرً لها أن تقوم بهذا العمل الحاسم . وهذه هي الطقة المحورية في ارتباط النظرية – المارسة

غير أن ارتباط النظرية - الممارسة له دلالة إضافية : فالنظرية ينبغى ليس فقط أن تُعلّم القوى الاجتماعية التقدمية ؛ فمن الواجب أن تتعلم هي أيضًا من نضالات هذه القوى ،

وكذلك من النظريات التى أنتجتها تلك النضالات . ويبدو أن هوركهايمر يسلم بهذا عندما يؤكّد :

إن صورة عالم أفضل ... تصير محدّدة ، ومصحّحة ، ومؤكدة فى مجرى النضالات التاريخية . وليس الفعل بالتالى مجرّد ملحق ينبغى تصوّره على أنه "وراء" الفكر ، بل هو يتغلغل فى النظرية على كل المستويات وفى كل الأوقات . والممارسة تندمج اندماجًا لا ينفصم مع النظرية(١) .

وفى رأى مدرسة فرانكفورت بين عامى ١٩٣٠ و ١٩٤٢ ، كان لابد لكامل ارتباط النظرية – الممارسة أن يعنى المشكلات التالية : النظرية الماركسية واللينينية عن الوعى الطبقى والتنظيم الثورى؛ والثورة البلشفية، والبناء الاشتراكى فى الاتحاد السوڤييتى ؛ والنضال ضد الفاشية فى ألمانيا ؛ وهزيمة الطبقة العاملة الألمانية ؛ وبالطبع ، الدروس التى ينبغى تعلّمها . ولاحاجة بنا إلى القول إن "الدروس" هى ، بالنسبة لارتباط النظرية – الممارسة المادي التاريخي ، ذات طبيعة عملية ، تشمل نشوء نظرية ثورية ملائمة للإطار الجديد للنضال الطبقى . والسوال هو : إلى أي مدى قامت "النظرية النقدية للمجتمع" بالوفاء بهذه المتطلبات ؟

وينبغى أن نقرر فى الحال أن "النظرية النقدية للمجتمع" لم تكن وافية بمقتضيات ارتباط النظرية – الممارسة بهذا المعنى المادى . أمّا الماركسية – اللينينية فلم تجر مناقشتها قط بصورة صريحة فى المجلة ، أو فى أى مكان أخر ؛ ولم تلق الثورة الروسية والبناء الاقتصادى اللاحق قط أى تحليل جاد ، ولا حتى فى الحدود العتيقة لدراسة پولوك فى عام ١٩٢٩ ؛ أمّا هزيمة النضال المعادى للفاشية فإنّها ، وإنْ كانت كابوساً مستمرا بالنسبة لهؤلاء المفكرين ، لم تجر مناقشتها بصورة وافية بحال من الأحوال . وكان كامل اتجاه نشاط مدرسة فرانكفورت ، رغم أنه يمركز مشكلة "الممارسة" ، أكاديميًا بصورة أساسية : كانت "الممارسة" مقولة نظرية ، ولم تكن مكونًا من مكونات نضال ثوري متماسك .

وفى عام ١٩٣٧ ، كشف هوركهايمر عن اغتراب واضع ليس فقط إزاء البربرية الفاشية ، بل كذلك إزاء المنظمات المتدهورة للطبقة العاملة ؛ وفى وجه هذا الإطار ، قام هوركهايمر بصياغة دور النظرية كما يلى :

وفى وقت أصبحت فيه نفس القوى الأوروبية للحرية منصرفة عن الطريق الصحيح وتحاول إعادة تجميع نفسها ، أكثر من أيّ وقت مضى ، وأصبحت فيه اللامبالاة إزاء مهمة محدّدة (وهى لامبالاة نابعة من الهزيمة واليأس والبيروقراطية الفاسدة) تهدّد باستئصال كلّ عفوية وخبرة وبصيرة من جانب الجماهير ، رغم الشجاعة البطولية للأفراد ، في وقت كهذا ، لا يقوم التصور فوق الحزبى ، والمجرد بالتالى ، عن دور الإنتليچنسيا إلا بطمس القضايا الحقيقية(٢) .

ومن المؤسف أن هذا ليس سوى واجب منهجى معلن ؛ وقد فشل إنتاج مدرسة فرانكفورت فى هذه الفترة فى الوفاء بمقتضيات هذا الواجب . ورغم تشديدها على الدور الثورى للمثقف النقدى ، لم تستطيع "النظرية النقدية للمجتمع" أن تقوم بصياغة نفسها بوصفها نظرية عملية للنضال الأيديولوچى . والواقع أنها فشلت فى أن تستوعب بطريقة واعية ووافية دروس هزيمة العمال الألمان والروس . وقد ظلت الفاشية والستالينية، فى رأى مدرسة فرانكفورت (باستثناء ماركيوز الراديكالى فى الستينيات)، جرحين يعوقان رؤية أية ممارسة نقدية متماسكة .

غير أنه ، كما في حالة الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري ، لم يكن الفشل في تحليل النضال الطبقي بصورة منهجية يعنى جهلاً فيما يتعلّق بهذه المشكلة . فعلى العكس من ذلك ، كانت مدرسة فرانكفورت متفوقة على النوع العادي من "البرج العاجي" ، وكان لديها عدد كبير من الملاحظات المتميزة للغاية لتبديها على المشكلات العامة للنضال الطبقي . وما نحتاج إليه هو القيام بتقطير لهذه الملاحظات ، وإجراء تقييم للدلالة الخاصة بكلّ منها ، وكذلك لإمكانية تحويل هذه الملاحظات إلى نظرية عملية للنضال الطبقي ، وأخيراً ، الخروج بحكم دقيق فيما يتعلق بالنتائج المنطقية لنقاط ضعف مدرسة فرانكفورت بالنسبة «لنظريتها النقدية للمجتمع» ككلّ . ومثل هذا الهدف ما بعد النقدي ينبغي تحقيقه في هذا الفصل .

## ١ - ماركس ولينين ومدرسة فرانكفورت حول الوعى الطبقى والحزب

المشكلة الأساسية في ارتباط النظرية – الممارسة هي العلاقة بين النظرية الثورية والوعى الطبقى للطبقة العاملة . وماركس ذاته لم يكمل رأس المال أصلاً ، وهو بالتالى لم يعط قط تقييمًا نهائيا للطبقة والوعى الطبقى . وفي البيان الشيوعي ، يجرى التشديد بصفة أساسية على الطبيعة الثورية لرأس المال بوصفه المنظم غير المتعمّد للبروليتاريا ؛ ومع ذلك فحتى هنا يتم فهم تعقيد المشكلة بصورة واعية ، عن طريق الاستخدام الجدلي لتعبير "طبقة" . فهي تدلّ ، من جهة ، على تجمع اجتماعي - اقتصادي موضوعي ؛ لكنها تدل ، بالإضافة إلى ذلك ، على غاية تخص التنوير السياسي ، فيما يتعلق بالبروليتاريا . وعلى هذا النحو يصبح الهدف المباشر للشيوعيين "تنظيم البروليتاريا في طبقة" . وخلال هذا التطور السياسي ، يتميز الشيوعيون ، من الكتلة الضخمة من البروليتاريا ، بميزة "فهم خط سير ، وشروط ، والنتائج العامة النهائية الحركة البروليتارية فهمًا واضحًا" (٢) . ورغم أن البروليتاريا ينظمها رأس المال في قوّة موحدة، فإن نظرية اجتماعية مترابطة الأجزاء تصبح ضرورية لهدف التنوير السياسي؛ ويشكل الحزب ، والنظرية ، والطبقة ، وحدة دينامية .

وقد احتفظت نظرية لينين للمنظمة الثورية بهذه الوحدة الدينامية ، مع تمايزها . وفي عام ١٩٠٢ ، كتب لينين :

يبيّن تاريخ كل البلدان أن الطبقة العاملة لا يمكنها أن تكتسب ، بجهدها الخاص على وجه الحصر ، سوى الوعسى النقابى ... غير أن نظرية الاشتراكية تنشأ عن النظريات الفلسفية ، والتاريخية ، والاقتصادية التي يقوم بإعدادها الممثلون المتعلمون للطبقات المالكة ، المثقفون .... وبنفس الطريقة ذاتها ، نشأت التعاليم النظرية للاشتراكية الديمقراطية ، في روسيا ، بصورة مستقلة تمامًا عن النمو العفوى لحركة الطبقة العاملة .... وبالتالي كان لدينا الاستيقاظ العفوى للجماهير العاملة ، واستيقاظها على الحياة الواعية والنضال الواعي ، وشباب ثوري مسلّح بالنظرية الاشتراكية الديمقراطية وينجذب نحو العمال (٤) .

وعند لينين ، نجد أن واقع أن الجماهير يجرى جرها بصورة عفوية إلى الحركة ، لا يجعل تنظيم النضال أقل ضرورية ، بل أكثر ضرورية . فالتنظيم لا يتعارض مع العفوية ، بل هو قوة لحماية الأخيرة ومنحها فعالية أكبر . والواقع أن لينين يؤكد أن تنظيمًا وطيدًا لنضالات الطبقة العاملة يمكنه وحده أن يحوّل هذه النضالات إلى النضال الطبقى الأصيل للبروليتاريا (٠) .

ودون أن يربط نفسه صراحة بماركس أو لينين ، يبدو بالفعل أن هوركهايمر ، في "بيانه" (مانفستو) ، يقر بهذا التصور العام عن الوحدة الدينامية للحزب ، والنظرية ، والمطبقة . ورغم أن البروليتاريا تكتسب "الاهتمام" بالسبب في بؤسها (وعلى وجه التحديد بسبب هذا البؤس) ، فحتى وضع البروليتاريا لا يشكل ، مع ذلك ، "أية ضمانة للإدراك الصحيح" (٢). "فاهتمام" البروليتاريا ينبغي أن "تنظمه" و "توجهه" النظرية (٧). وتنعكس حدة النظرية في "الإمكانية المائلة دومًا للتوتر بين المنظر والطبقة التي يعني بها فكره" (٨) . ومعايير هوركهايمر" لنظريته النقدية للمجتمع "مقنعة للغاية :

المثقف الذي يمكنه فقط أن يتغني ، في ذهول ومنهابة ، بمدح القوى الخلاقة للبروليتاريا ، والذي يظل قانعًا بالتكيف مع هذه الطبقة وبتمجيدها ، يفشل في أن يرى أن سلبية فكره تعنى تهربًا من التطبيق النظرى ، وتعنى كذلك تملّصاً من ذلك التعارض المؤقت مع الجماهير والذي قد يقتضيه الفكر الحقيقي الفعّال . ومثل هذا التملّص لا يمكنه إلا أن يضلل ويضعف الجماهير بصورة أكبر مما تطيق (٩) .

والأمر الذى له دلالته ، أن قالتر بنيامين استشهد بنفس هذه الفقرة فى مقال له فى تلك الفترة ، معلّقًا : "هذه البصيرة النافذة تحدّد بالفعل موضوع نظرية نقدية للمجتمع"(١٠).

غير أن تمييز هوركهايمر بين الطبقة والنظرية يتجاوز تصور لينين: فبينما نظر الأخير إلى المنظرين الثوريين والطليعة السياسية على أنهما شيء واحد، يتصور هوركهايمر مقولة مستقلة للمثقفين النقديين بالإضافة إلى منظرى الطليعة:

إذا .... نظرنا إلى المنظّر ونشاطه النوعيّ بالاشتراك مع الطبقة المضطهدة (بفتح الهاء) كوحدة دينامية ، بحيث لا يبدو تناوله التناقضات الاجتماعية مجرد تعبير عن الوضع التاريخي الملموس ، بل كعامل فعّال منبّه داخل نطاق هذا الوضع بنفس القدر ، فإن وظيفة النظرية النقدية تصبح جلية إذن . ومجرى المناظرة بين العناصر المتقدّمة من الطبقة وأولئك الأفراد الذين يعلنون الحقيقة بشئن هذه العناصر ، وكذلك المناظرة بين هذه العناصر الأكثر تقدمًا ، بالإضافة إلى منظريها ، وبقية الطبقة ، ينبغي فهمه بوصفه عملية تفاعل ، يكشف فيها الوعي ليس قوته المحررة فحسب ، بل كذلك قوته الحافزة ، والمنظمة ، قوته سدرة (١١)

وهذه الصياغة تكمّل صياغة هوركهايمر المفاهيمية لارتباط النظرية – الممارسة . وما نحتاج إليه الآن هو أن نتتبع تطوّر "النظرية النقدية للمجتمع" ، وأن نقرر مدى تحقق هذا البرنامج .

## ٢ - البناء الاشتراكى وديكتاتورية البروليتاريا

ومهما يكن من شيء ، فإن الاشتراكية كانت ، بحلول فترة تعيين هوركهايمر مديرًا للمعهد ، قد كفت عن أن تكون مجرد نظرية عن الثورة ؛ وكانت مشكلة البناء الاشتراكي قد أصبحت واقعًا موضوعيًا ، طارحة نظريات عينية فيما يتعلق بطرق ووسائل هذه المهمة الاقتصادية ، وملقية ضوءًا جديدًا على متطلبات النضال الثوري ذاته. وكان تطور الاتحاد السوڤييتي قد طرح السؤال – وأجاب عنه بطريقته الخاصة – حول المعنى الدقيق «لديكتاتورية البروليتاريا»

وكان البيان الشيوعي قد عرض ، بالطبع ، تصورًا عن مجتمع لا طبقى : "عندما في مجرى التطور - تكون الامتيازات الطبقية قد اختفت ، ويكون الإنتاج بأسره قد تركز في أيدى رابطة واسعة للأمة جمعاء ، ستفقد السلطة طابعها السياسي"(١٢).

غير أنه حتى فى هذه المرحلة ، شدد ماركس وإنجلس على أن الشورة الناجسحة للبروليتاريا سوف تحتم دولة قوية ، تم تحديدها على أنها "البروليتاريا منظمة بوصفها الطبقة الحاكمة"(١٣) . وهذه ، كما اصطلح عليها فى وقت لاحق ، لم يكن من الممكن أن تكون شيئًا أقل من "الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا"(١٤)

غير أن "الديكتاتورية" هنا لا تعنى إلغاء الديمقراطية ؛ فهى مفهومة ، على العكس، بوصفها ديمقراطية . وديكتاتورية البروليتاريا هى ديكتاتورية إزاء القوى المعادية للثورة ؛ وفيما يتعلّق بممارسة هذا الحكم ، فالديمقراطية – على كل حال – هى الوسيلة المنطقية ، حيث إن البروليتاريا هى الدولة . ومدرسة فرانكفورت فى الثلاثينيات لم تعترض على فكرة الديكتاتورية البروليتارية ؛ والواقع أنها شدّدت على طبيعتها الديمقراطية . كتب ماركيوز : "حيثما يقوم ماركس وإنجلس بمقابلة الدولة الاشتراكية بأشكالها السابقة ، فإنهما يفعلان ذلك على أساس الرعايا الفعليين الذين يشكّلون الدولة ...."(١٥٠) . غير أن هناك ، في عودة مدرسة فرانكفورت إلى التصور الماركسي ، اعتقاداً ضمنياً و – في أحوال كثيرة – صريحًا بأن هذه الرؤية الديمقراطية قد فُقدَتْ في الاتحاد السوڤييتي .

وكان كتاب لينين "الدولة والثورة" (١٦) ، في الأساس تجميعًا لكتابات ماركس وإنجلس حول هذا الموضوع ، ويبرز فيه بالتالى بكل جلاء المنظور الديمقراطى . غير أن التاريخ لا يتم صنعه وفقًا للاقتباسات! والخراب الذي جابه الدولة الروسية الجديدة أثبت أنه ضار ليس بفكرة "تلاشى" الدولة فحسب ، بل حتى بفكرة أنّ الدولة هي "البروليتاريا المنظمة بوصفها طبقة حاكمة" . والتوتّر بين الحزب والنظرية والطبقة تم ترحيله إلى روسيا الجديدة: وهو توتر نشأ بين المطالب والأعمال العفوية للجماهير (السنديكالية ، تقسيم الأرض ، إلخ ..) وبين أهداف الحزب الرامية إلى بناء اشتراكى مخطط . وقد أذكى هذا التوتر الثورة المضادة والتدخل الأجنبي ، اللذين جعلا الإدارة المركزية ، دون التفات إلى التفاصيل الديمقراطية الدقيقة ، شرطًا من شروط البقاء .

ولكن الخراب الاقتصادى استمر إلى ما بعد فترة "شيوعية الحرب". وقد أثبتت "السياسة الاقتصادية الجديدة"، وهى محاولة تسوية لإنعاش الاقتصاد المحطم، أنها قاسية بنفس القدر بالنسبة للجماهير، وبالإضافة إلى البطالة، والإعانة المنخفضة، والأجور المتدنية،

عانت البرواء تاريا من اضطهاد سياسي في صورة سلطة مديري المصانع ، هذه السلطة التي تم تدعيمها على حساب الرقابة العمالية (١٠٠) . غير أن كل هذا كان يمكن النظر إليه على أنه انحرافات مؤقتة عن التصور الماركسي . وكان لينين ، حتى يوم وفاته ، يتوقع قرب اندلاع الثورة في البلدان الأوروبية المتقدمة ، الأمر الذي كان من شئنه أن يمنح الاتحاد السوڤييتي "دعمًا في الوقات المناسب" (١٨٠) . وكان الوعي بئنه لا يمكن للمرء أن "يعتصر" الاشتراكية من بروليتاريا متخلفة ، كامنًا في كامل نظريته . وكان السبب واضحًا جليًا : فالقهر الضروري لذلك ربما كان من شئنه أن يحطم الشكل السياسي للاشتراكية ، التي كانت هي "البروليتاريا المنظمة بوصفها الطبقة الشكل السياسي للاشتراكية ، التي كانت هي "البروليتاريا المنظمة بوصفها الطبقة الحاكمة" . ومع إعلان المبدأ الستاليني الخاص "بالاشتراكية في بلد واحد" ، في عام الحاكمة" ، وما أن الاتحاد السوڤييتي لم يكن من المكن تأمينه ضدّ الاتحاد السوڤييتي لم يكن من المكن تأمينه ضدّ العدوان الإمبريالي ، فقد كان في مقدوره ، بفضل القوى المنتجة المتاحة ، أن يبني الاشتراكية ، كما قال ستالين (١٩٠) .

# ٣ - مدرسة فرانكفورت والستالينية

وإنما في أعقاب قيام الاقتصاد المخطط والممركز ، أدار أغلب مفكرى الغرب النقديين ظهورهم إلى "الوطن الاشتراكى الأم" . وقد فعلوا ذلك في مراحل متباينة من هذا التطوّر . وفيما يتعلق بهوركهايمر ، فقد حدث تحرّره من الأوهام في وقت ما في بداية الثلاثينيات . وكان صديقه الحميم پولوك لا يزال ، حتى في عام ١٩٢٩ ، متحمّساً لفضح المشكلات الحقيقية التي تخلقها التدخلات السنديكالية ، المنسبقة ، من جانب سوڤييتات الرقابة العمالية (٢٠٠) . وقد أبدى هوركهايمر ، بدوره ، حماساً لا يبرره سوى جهله الشخصى الذي أقر به ، عندما كتب في [مجلة] ديميرونج Dämmerung ،

لا أدّعى أننى أعرف إلى أين تتجه البلاد ؛ فللشك فى أن هناك بؤساً كثيراً. غير أن أولئك المثقفين الذين لا يشعرون بشىء من روح المحاولة الجارية هناك ، والذين يرفضون هذا التطور

برمته دون أى تفكير .... هم رفاق بؤساء ، لا تجلب رفقتهم أى خير . وأى شخص يدرك جيدًا الظلم الأحمق للعالم الإمبريالي (وهو ظلم لا يمكن أن يُعزى إلى التخلف التقنى) ، سوف ينظر إلى التطورات الجارية في روسيا على أنها الجهد المتواصل لوضع حد لهذا الظلم الاجتماعي المروع ، أو – على الأقل سيد ساءل بقلق عما إذا كانت هذه المحاولة يمكنها أن تستمر (٢١) .

ومن الجائز أن تكون هذه الفقرة واحدة من أقدم الفقرات التى جرت كتابتها (وكانت ديميرونج مجموعة من جوامع الكلم aphorisms القصيرة التى كُتبت بين عامى ١٩٢٦ و ١٩٣١) ، حيث إن تقييم الاتصاد السوڤييتى فى فترة المجلة ، ومنذ ذلك الحن ، كان تقدماً سلسًا تماماً .

وفى مقابلة صحفية جرت فى عام ١٩٧٠ ، أوضح هوركهايمر أن مقالاته فى المجلة بلورت فكرة عن مجتمع «عادل» و «سليم» واضعًا نصب عينيه نظرة نقدية ليس إلى ألمانيا النازية فحسب ، بل كذلك إلى «الدول الشمولية الأخرى» ، مضيفًا أنه فى روسيا ، "كانت الظروف المتحققة قد اقتربت للغاية من الظروف فى ألمانيا ، إن لم تكن خطيرة على نحو مماثل ، أو حتى أسوأ «(٢٢) . وفى مقابلة صحنية أخرى فى نفس العالم ، تحدّث هوركهايمر عن «الشيوعية ذات الطابع الإرهابي» و «حكم الإرهاب الستاليني» ، وهو «رمز يشير إلى أن الثورة يمكن أن تؤدى إلى الإرهاب» (٢٢) . وعائدًا بذاكرته إلى مقالاته فى المجلة ، والتى كان يجرى الإعداد لإعادة نشرها ، أوضح هوركهايمر ، فى عام ١٩٦٨ ، أن «الطراز الستاليني من الفاشية» كان يشكّل إحدى القوى التى كان ينبغى الدفاع ضدّها عن قيم الليبرالية التى يتم تبنّيها تبنيا نقديا (٢٤) .

وقد طرح هوركهايمر بالفعل ، في عام ١٩٧٠ ، سوالاً محوريا لم تقم الثقافة البرچوازية قط حتى بطرحه : وهو «كيف انقلب التوق الأصلى إلى الحرية إلى ديكتاتورية؟»(٢٥) . ومن المؤسف أن هوركهايمر نفسه لم يجب قط عن هذا السوال . غير أن إنتاجه في الثلاثينيات بلور – رغم غياب الصلة الصريحة بالاتحاد السوڤييتي –

عددًا من المقولات المفيدة في مناقشة عامة للثورة البروليتارية والبناء الاشتراكي . وعلى سبيل المثال ، شدد هوركهايمر على أن الاشتراكية لم تكن مجرد مسألة تخطيط ورفع إنتاجية لا غير ، بل كانت مسألة تحرير البشرية من الاستعباد الاقتصادي ؛ فقد كتب هوركهايمر ، في عام ١٩٣٧ :

هذا التحوّل التاريخي لا يترك علاقة المجالات الثقافية كما هي،، وإذاكان الاقتصاد يسيطر على الإنسان في الوضع الراهن المجتمع (ويشكلٌ هذا رافعة التغيير الاجتماعي) ، فإن الإنسان ، فيما بعد في المستقبل ، سوف يسيطر على كامل علاقاته ، وإن كان ذلك مع التطلِّع الضروري ، إلى الاحتياجات الطبيعية ، وعلى هذا النحو ، لن تكون المعطيات الاقتصادية المنعزلة معيار التضامن الاجتماعي الحقيقي . ويصح هذا حتى على فترة الانتقال ... والنزعة الاقتصادية ، التي تهبط بالنسبة لها قيمة النظرية النقدية في نواح كثيرة (رغم دعاوى تأييدها) ، لا تتمثل في أخذ العامل الاقتصادي بجدية أكثر مما ينبغي ، بل في أخذه بطريقة ضبيقة أكثر مما ينبغي . ومعناها الأصلي ، الذي كان يشير إلى مجموع الأشكال الاجتماعية ، يتراجع بالنسبة التي تلجأ بها النظرية إلى الظواهر المنعزلة .... وإخضاع الإنتاج الصناعي لسيطرة ممركزة للدولة واقع تاريخي لا يتم إعطاؤه ، في النظرية النقدية ، دلالته المحددة إلاَّ على أسباس الفحص الدقيق لشكله الخصوصييّ . ومسألة ما إذا كان يمكننا أن نتحدّث عن إضفاء الطابع الاجتماعي؛ بالمعنى المقصود في النظرية النقدية، وإلى أي مدى يمكن أن نراعي مبدأ أعلى ، لا تتوقف ببساطة على تبديل علاقات ملكية بعينها . ولا تتوقف على مجرّد رفع الإنتاجية في أشكال جديدة من التعاون الاجتماعي، بل تتوقف ، على نحو مماثل ، على طبيعة وتطوّر المجتمع الذي يجرى فيه كل هذا<sup>(٢٦)</sup> .

لقد استشهدنا بهذا بمثل هذا الإسهاب لأنه يكشف المغزى الاقتصادى لكثير جدًا من "القيم الثقافية" لمدرسة فرانكفورت . ورغم أن هذه الفقرة تكشف ضعفًا بالغًا فى تطبيق هوركهايمر لهذه القيم (بدلاً من التفاعل الجدلى بين القاعدة والبنية الفوقية ، يجرى النظر إلى كلّ منهما على أنه «مهم» ، أمّا «الأشكال الجديدة من التعاون الاجتماعى» فلا يتم أبدًا تحديدها نوعيًا) ، فإنها مع ذلك تشكّل أيضًا مثلاً على اهتمام مدرسة فرانكفورت بموضوعات البناء الاشتراكيّ . ومهما تكن التهديدات التي يتعرض لها الاتحاد السوڤييتي كبيرة ، فإن "حاجات" الاقتصاد كانت أيضًا حاجات الشعب إلى التحرر الاقتصادي ؛ وإذا لم يتم إشباع هذه الحاجات ، لما كان هناك أيّ إضفاء الطابع الاجتماعي .

ولم يكن هوركهايمر كارها لكل قيادة ، على أيّ حال . وتمامًا مثلما سلّم بالحاجة إلى طليعة ثورية ، سلّم هوركهايمر بوجود شيء من قبيل "استبداد مستنير ، وحتى ثوري" . وقد سلّم أيضًا بأن صرامة مثل هذا الاستبداد لا يمكن تفسيرها "في حدّ ذاتها" ، بل يمكن ذلك فقط بالرجوع إلى "المستوى العام لتطوّر الجماهير الخاضعة"(٢٧) . ولكن هذا المبدأ العام ، الذي تم إعلانه في عام ١٩٣٤ ، لا يبري الاتحاد السوڤييتي . ولم يكن هوركهايمر يعتقد أن الحكومة كانت تقوم بما يكفي لرفع المستوى العام لتطوّر الجماهير الخاضعة ؛ فالاستبداد الستاليني لم يكن يقوم بما يكفي لتهيئة الشروط من أجل تلاشيه الخاص . وقد برز هذا التحليل بصورة محدّدة ، وإنْ بصورة ضمنية فقط ، أجل تلاشيه الخاص . وهد برز هذا التحليل بصورة محدّدة ، وإنْ بصورة ضمنية فقط ، التاريخية الكامنة ، والمشوّهة ، في ثنايا ازدراء نيتشه للجماهير :

ليست الجماهير سوى تعساء بائسين طالما كانت السلطة الحقيقية التى تحكمها تضع فى أيديها سلطة – كاذبة ، لكى تختبئ عندئذ وراء هذا المظهر . تلك فى الواقع هى السمة المميزة لحكم الجماهير فى التاريخ حتى الأن . غير أنه حالمًا حوّلت الجماهير نفسها، عن طريق أخذ السيطرة فى أيديها حقا، ستفقد السلطة ذاتها أنذاك سمتها "المتفسخة» وتصبح قوة اجتماعية موحّدة ، وبالتالى "فوق بشرية" (٢٨) .

والتنكيد الخاص «بالتاريخ حتى الآن» جرى ترديده فى المانفستو (البيان) ، حيث أكد هوركهايمر أنه رغم الحاجة إلى الانضباط الذاتى ، يكشف النضال الطبقى الثورى عن «شيء من حرية وعفوية المستقبل» ، مضيفًا : "حيث تكون وحدة الانضباط والعفوية قد اختفت ، تنقلب الحركة إلى وظيفة من وظائف بيروقراطيتها الخاصة "(٢٩) . وكما كتب ماركيوز ، بعد ذلك بعقود ، كانت فكرة الحركة المناهضة للسلطوية حول دمج العفوية والتنظيم محاولة لتبديل الشعور المعادى للماركسية والذى خلقه مشهد "التطور الستاليني القمعي للاشتراكية"(٢٠٠) .

وإنها لمأثرة من مآثر مدرسة فرانكفورت أن انتقاداتها لروسيا الستالينية كانت أكثر من مجرد رد فعل مرتعب إزاء "محاكمات التطهير" ولاشك في أن هذه المحاكمات كانت صدمة مفزعة ، وتعلق مقدمة ماركيوز لمقالاته في الثلاثينيات والتي أعيد نشرها على مغزى هذه المحاكمات (٢١) ؛ غير أن مدرسة فرانكفورت نظرت إلى المحاكمات على أنها أعراض لمشكلة أعمق : أي ، بقرطة الاتحاد السوڤييتي ، وتحلّل المنظمات الحقيقية للعمال . وبحلول بداية الثلاثينيات ، ألقت "الاشتراكية في بلد واحد" أعباء مفزعة على كاهل البروليتاريا الصناعية (إن لم نقل شيئًا عن الفلاحين) ؛ وليس كل ما هناك أن الأجور تلكأت وأن شدة العمل ارتفعت ، بل – علاوة على ذلك – أصبح تأكيد الذات السياسي لدى الطبقة العاملة موضع شك . وجرى تعنيف النقابات على ميولها السينديكالية ، ورغم أن هذا التعنيف تمت صياغته بوصفه هجومًا على البيروقراطية النقابية ، فالواقع أنه كان تحديًا لكل تمثيل للطبقة العاملة (٢٢) . تلك كانت «طبعة» الاتحاد السوڤييتي من "البروليتاريا منظمة بوصفها الطبقة العاملة الحاكمة" .

وقد كشف ألفريد زون - ريتيل، الذي عرف كثيرين من فريق مدرسة فرانكفورت ، النقاب (٢٣) عن أن تحرّر المعهد من سحر الاتحاد السوڤييتي جرى في واقع الأمر قبل محاكمات التطهير . ووفقًا لرواية زون - ريتيل فقد تأكدت شكوكهم بفضل سيرة حياة ستالين التي ظهرت في بداية الثلاثينيات وأثرت فيهم تأثيرًا كبيرًا . ولا يستطيع زون - ريتيل أن يتذكر أيًا من المؤلّف أو العنوان ، غير أن من المكن تمامًا أنه كان كتاب بوريس ليفسيك Boris Lifšic ستالين : لمحة تاريخية عن البلشفية Stalin : Aperçu والأمر الذي يميز هذه السيرة عن كل السير

الأخرى في هذه الفترة هي أنها تتحاشى كلا من امتداح ستالين وكذلك الإنكار غير المتمايز للماركسية - اللينينية . ويبدى المؤلف إجلالاً ساميًا للينين ويستشهد فعلاً بمطالبات لينين ، التي لم تؤخذ بعين الاعتبار ، بالتدريجية ، مقابلاً ذلك بالقهر ، والقمع ، والإرهاب ، التي تميّز "طراز ما بعد لينين من الأخلاق البلشفية"(٥٠) . وعلى نحو مماثل ، تحدث هوركهايمر ، في إحدى مقابلاته الصحفية الأخيرة ، عن هذه الفترة على أنها كانت "لم تعد على نهج تقاليد لينين"(٢٠).

## ٤ - الانقطاع في ارتباط النظرية - الممارسة

رغم أن هوركهايمر عرف الستالينية في إطار تفسخ ديكتاتورية البروليتاريا ، فإنه لم يحلّل هذا التطور في سياقه التاريخي الصحيح . وقد قام كتاب ماركيوز الماركسية السوڤييتية الصادر في عام ١٩٥٨ بالكثير لتصحيح هذا ، مبرزًا عزلة الاتحاد السوڤييتي وتهديد الفاشية المتنامية في ألمانيا بوصفهما العاملين التاريخيين وراء الانتقال من اللينينية إلى الستالينية (٢٧) . غير أنه بحلول تلك الفترة ، كان ماركيوز قد انفصل عن زملائه السابقين في المعهد ، لقد أخفقت مدرسة فرانكفورت في الثلاثينيات في طرح نقد علمي للاتحاد السوڤييتي ؛ وبدلاً من ذلك ، كان صعود الستالينية طريقاً مسدوداً في نظرهم .

والمجلة ، رغم إعلانها عن اهتمامها بالنضالات السياسية ، لم ترتبط بأى من طرفى مناظرة ستالين – تروتسكى . وفى ارتباط وثيق بذلك ، لم يستطع المعهد أن يرتبط بصورة محدّدة بممارسة ونظرية النضالات الطبقية فى ألمانيا . وهاتان المشكلتان المحوريتان لم تبرزا فى المجلة حتى فى صورة عرض الكتب . وأصبحت الممارسة بالتالى مقولة منهجية نظرية بدلاً من أن تكون مفهومًا عينيًا عن النضال الطبقى الاجتماعى – التاريخى . صحيح، كما بين إرنست مول Ernst Mohl ، أن عودة مدرسة فرانكفورت إلى النظرية الجدلية تظهر ، فى مواجهة الستالينية وجبن الحزب الاشتراكى الألمانى ، "فى ضوء مختلف تمامًا" . ولكن هذا "الضوء" تفسير وليس تبريرًا ، ولاشك فى أن المناقشة الجادة للجدل كانت بنًاءة ، لكن ماذا عن بقية مكونات المادية التاريخية ؟ ماذا عن المادية ؟ ماذا عن المادية إلى النضال الطبقى ؟ إن العودة إلى

النظرية لا ينبغى أن تكون وداعًا للممارسة . وفيما يتعلق بفريق هوركهايمر ، كان الأمر كذلك . ومن جديد ، يأتى مول للإنقاذ :

هل كانت النظرية النقدية غير عملية ؟ لاشك فى أنها لم تجد من تخاطبه ، ذلك أن الطبقة العاملة كان قد تم ربطها بحزبيها الرئيسيين ، اللذين عزّز أحدهما دمج البروليتاريا فى النظام القائم ، بينما رفض الآخر ، الحزب الشيوعى ، أن يعترف بهذا الدمج المتعاظم (٢٨).

ولكن هذا بدوره ليس مبررًا: وهوركهايمر ذاته سلّم فعلاً في "بيانه" (المانفستو) بأن العمال كانوا منظمين بقيادة طليعتهم الخاصة ، بينما كان المفكرون النقديون مستقلين بذاتهم . وكان على هؤلاء المفكرين أن يقدموا "حقيقتهم" إلى الطليعة عبر توسلّط "مناظرة" . ورغم أن حدوث "توبّر" بين المنظر والطبقة كان أمرًا ممكنًا ، بل ضروريا ، فقد كان على العناصر الثلاثة للوحدة الدينامية أن تكون قيد "التفاعل" المتواصل . وبالتالى ، كانت "المناظرة" وحدها تتكفل بتأمين الحلقة المحورية في ارتباط النظرية – الممارسة ، وفقًا لتصور هوركهايمر . غير أن هذه "المناظرة" ذاتها كانت غائبة على نحو غريب في المجلة . ومن الجائز أن أبحاث المستقبل سوف تكشف النقاب عن مجادلات لا يمكن إلا أن تكون ملحقات مجردة لمطبوعاتهم النظرية ، التي كان قد تم فصلها عن الوقائع العملية للنضال الطبقي .

ولا يعنى هذا أن الصرح الضخم "النظرية النقدية المجتمع" يمكن أن ينبذه الماركسى . فعلى العكس من ذلك ، تحتوى هذه النظرية على عدد هائل من الملاحظات الملائمة الغاية حول مشكلات تتعلّق بالنضال الطبقى البروليتارى . وهذه الملاحظات ، والمقولات التى تمت صياغتها في إطارها ، ينبغى استيعابها ، وإن بصورة نقدية . فمن الواجب تقييمها وفقًا لمغزاها الفردي بالنسبة الممارسة ، ومن الواجب فكُها وإعادة تركيبها ، وكذلك استكمالها ، انقرر ما إذا كان بمستطاعها أم لا أن تشكّل كُلا مفهوميّا في إطار نظرية عملية . وإلا ، فلابد من تعرية وتصحيح التشوهات التي يتضمنها الاستخدام التجريدي لهذه المقولات . ولا حاجة بنا إلى القول إن مثل ما بعد النقد هذا لا يمكن إنجازه إلا بربط المناظرة بأسرها ربطًا صريحًا بالنضالات الطبقية لتلك الفترة .

### مدرسة فرانكفورت وروزا لوكسمبورج

بينما كان النظام النازى ينهار ، كتب أدورنو الكلمات التالية ، كاشفًا يأسه من الاشتراكية :

حتى التضامن، أنبل نمط للسلوك فى الاشتراكية، سقط مريضاً . وكان المقصود بالتضامن ذات يوم هو جعل الحديث عن الأُخُوَّة شيئًا حقيقيًا ، عن طريق انتزاعها من العمومية ، حيث كانت عبارة عن أيديولوچية ، واستبقائها من أجل الخصوصي ، الحزب ، بوصفه الممثل الوحيد للعمومية فى عالم تناحرى .... غير أنه ، مع مضى الوقت ، انقلب التضامن إلى الثقة بأن الحزب له ألف عن (٢٩) .

وتكشف هذه الملاحظة شيئًا من التضمينات السياسية للنقد الجدلى للأيديولوچية عند مدرسة فرانكفورت: فالتضامن ينبغى تحقيقه، وليس تقويضه. ويمكننا أن نستبين نفس الظاهرة في نصيحة هوركهايمر للحركة الطلابية في الستينيات:

رغم تأييدها للثورة الروسية ، قالت روزا لوكسمبورج ، التى يجلّها طلبة كثيرون جدًا ، قالت منذ خمسين عامًا مضت إن "العلاج الذى عثر عليه تروتسكى ولينين ، أى إزالة الديمقراطية بما هى كذلك ، أسوأ من المرض الذى يفترض أنه يعالجه (٤٠٠).

وكان فرانتس بوركيناو Franz Borkenau قد رجع إلى هذا الهجوم ذاته فى عام ١٩٣٨، فى هجومه المرير على الكومينترن، المعنون ، ببساطة ، الأممية الثالثة (٢١) . ورغم أن هوركهايمر لم يشاطر هذا الأخير ، فى تلك الفترة ، دحضه الكلّى للينينية ، فقد ظلّ تعاطفه الحقيقى فعلاً مع روزا لوكسمبورج (٢١) . فقد بدا أنها ، أكثر من أى شخص أخر ، تدافع عن ، وتطوّر ، الفكرة الماركسية عن ديكتاتورية ديمقراطية للبروليتاريا .

وفى فترة مبكرة ترجع إلى عام ١٩٠٤ ، كانت لوكسمبورج قد هاجمت التصور المسرف في المركزية" عن الحزب عند لينين ، هذا التصور الذي اعتقدت أنه حوّل

اللجنة المركزية إلى "النواة الفعّالة" واختزال كافة الفروع الأخرى إلى مجرد «هيئات تنفيذية»(٢٤) . وبالإضافة إلى ذلك ، كشف لينين عن موقف غير جدلى ، وإيجابى بصورة كريهة ، إزاء انضباط المصنع . وفي لهجة معادية للسلطوية ، ردّت روزا لوكسمبورج :

ليس عن طريق ربطها بالانضباط المفروض على العمال من جانب الدولة الرأس مالية ، وليس عن طريق نقل الهراوة من البرچوازية إلى أية لجنة مركزية اشتراكية ديمقراطية ، بل فقط عن طريق تحطيم واستئصال هذه الروح العبودية للانضباط ، يمكن إعداد البروليتاريا للانضباط الجديد ، الانضباط الذاتي الطوعي للاشتراكية الديمقراطية (13) .

وقد استشهد ماركيوز ، في عام ١٩٧٢ ، بهذه الفقرة ذاتها كدليل على أن "روزا لوكسمبورج عرفت أن إجراء تحويل جذري الطبقة العاملة كان شرطًا من شروط الإستراتيچية الثورية»(٥٠) .

وقد امتدت هذه المناقشة إلى مسئلة البناء الاشتراكي . وشئنها في ذلك شئن مدرسة فرانكفورت ، عملت لوكسمبورج بفكرة إجراء دمج جدلي بين العفوية والتنظيم . ومن شئن هذا وحده أن يحول دون التبقرط . وعلى هذا النحو شددت لوكسمبورج ، شئنها شئن ماركيوز وهوركهايمر، على الطبيعة الديمقراطية لديكتاتورية البروليتاريا :

أجل ، ديكتاتورية ! ولكن هذه الديكتاتورية تتمثل فى طريقة تطبيق الديمقراطية ، وليس فى إزالتها .... وهذه الديكتاتورية يجب أن تكون عمل الطبقة وليس عمل أقلية قيادية صغيرة باسم الطبقة – أى إنها يجب أن تنبثق خطوة فخطوة من المشاركة الفعالة للجماهير ؛ ويجب أن تكون تحت تأثيرها المباشر ، خاضعة لرقابة الجمهور ككل ؛ يجب أن تنبع من التطور السياسي المتعاظم لجمهور الشعب (٢٤) .

وفى حين سلمت روزا لوكسمبورج بالوقائع القاسية للوضع الروسى ، فقد أشارت إلى خطر هائل: هو أن البلاشفة «يجعلون من الضرورة فضيلة» ، ويقدمون تجربتهم بوصفها «نموذجًا» للجميع (٤٧) .

وإذا أردنا أن نقيم مدى "لوكسمبورجية" مدرسة فرانكفورت وأن نقرر ما إذا كان هذا المكون قد ارتدى مغزى عمليًا فى نظريتهم ، سيكون من الضروري أن نبحث الشكل السياسى الموضوعي "لديمقراطية" لوكسمبورج . وهذا هو النظام السوڤييتي أو النظام المجالسيّ : فقد كتبت لوكسمبورج قائلة إن المجالس يجب أن "تحقق رسالتها" وأن "تتعلّم كيف تصبح السلطات العامة الوحيدة في كل نواحي مجال السلطة" (١٩٩١) وقد تمثل نقدها للينين وتروتسكي في تلك الفترة في أنه ، رغم تأييدهما للمبدأ السوڤييتي بوصفه التمثيل الحقيقي الوحيد للعمّال ، يقوم هذان البلشفيّان القياديان ، عن طريق تقييد النشاط السياسي بوجه عام ، يقومان فعلاً بتقويض الحياة الفعّالة للسوڤييتات (١٩٤١) . وبالتالي فعندما دافعت لوكسمبورج عن البلاشفة علانية فقد قدّمت ، كاعلى مثل للحركة ، ليس الحزب ، بل السوڤييتات ؛ وكان هذا هو "الألفباء" كما علّمت الثورة الروسية (١٠٠) .

وفى مقال غير منشور ، فى عام ١٩٤٠ ، تحدث هوركهايمر مباشرة عن "ديمقراطية المجالس" ، وحلّل هذه الديمقراطية كما يلى :

لم يكن المقصود بمفهوم ديكتاتورية ثورية انتقالية ، بحال من الأحوال ، أن يعنى احتكار وسائل الإنتاج من جانب نخبة جديدة ما . ومثل هذه الأخطار يمكن أن يواجهها نشاط وطاقة الشعب نفسه .... والتصور النظرى الذى ، وفقًا لروّاده الأول ، سيبيّن للمجتمع الجديد طريقه - نظام مجالس العمال - ينشأ عن الممارسة . وتعود جنور النظام المجالسي إلى عام ١٨٧١ وعام ١٩٠٥ وإلى أحداث أخرى . فالتحويل الثوري له تقاليد يجب أن تستمر (١٥)

وعلى نحو مماثل ، نظر هوركهايمر ، في هجومه على مارك Marck ، إلى التطور في ألمانيا من عام ١٩٦٩ إلى عام ١٩٣٣ بوصفه "منسجمًا تمامًا" ، مضيفًا : «حتى الأهوال الأشد تطرفًا في الوقت الحاضر تجد جنورها ليس في عام ١٩٣٣ ، بل في عام ١٩٣٩ ، متمثلة في إعدام العمال والمثقفين رميًا بالرصاص على أيدى الشركاء الإقطاعيين في جمهورية قايمار (٢٥٠) . ويرى هوركهايمر أن المجالس دعمت رؤية خاصة بتحقيق التصور الماركسي عن ":البروليتاريا المنظمة بوصفها الطبقة الحاكمة » . ومع تحطيمها في ألمانيا في عام ١٩١٩ ، يبدو أن هوركهايمر افتقد كل توجه نحو نضال طبقي عيني . وبصورة محددة فإنه لم ير قط أملاً مشابهًا في التطور اللاحق للنظرية والممارسة الاشتراكيتين في ألمانيا . ولابد أن الحزب الشيوعي الألماني ذاته ، وهو ثمرة عمل السبارتاكيين ، قد فشل في إحياء هذا الشكل الديمقراطي .

# ٦ - مدرسة فرانكفورت والحزب الشيوعي الألماني

كان الحزب الشيوعى الألمانى KPD موجّهًا نحو الارتباط النشيط بالجماهير فى كل جوانب علاقاتها برأس المال وكانت روزا لوكسمبورج ، المشتركة فى تأسيس الحرب ، قد قالت فى فترة مبكرة ترجع إلى عام ١٩٠٠ إن نضالات الأجور والإصلاحات البرلمانية هى الأساس الذى يقوم عليه إعداد الهدف الثورى الخاص بالإطاحة بالعمل المأجور (٢٥) . وفى عام ١٩١٨ ، قالت : "إن النضال من أجل الاشتراكية ينبغى أن تحسمه الجماهير ، الجماهير وحدها ، كتفًا إلى كتف ضد الرأسمالية ؛ ينبغى أن يحسمه أولئك العاملون فى كل موقع ، ينبغى أن يحسمه كل بروليتارى ضد مستخدمه (١٥) . وعلى هذا النحو كان النضال على جبهة الإنتاج هو تدريب العمّال : لم يكن بمقدور الثوريين أن يقوموا بعملهم إلا فى صلته بذلك النضال . وذلك هو السبب فى أن الحزب الشيوعى الألمانى فى عهده المبكر لم يجفل مبتعدًا عن الارتباط النشيط بالنقابات العمالية (٥٠) .

وكان هذا أيضاً تصور ماركس وإنجلس ولينين . والواقع أن الاحترام الذى كانت مدرسة فرانكفورت تكنّه لهذا الأخير يرجع إلى حدّ كبير إلى قدرته على الاحتفاظ

بالوحدة الدينامية للحزب والنظرية والطبقة ، وهى وحدة تم فقدانها فيما بعد . وكتاب ماركيوز الماركسية السوڤييتية يعد هنا ممثلاً لكامل مدرسة فرانكفورت :

أثناء الثورة ، أصبح جليًا إلى أى درجة نجح لينين فى تأسيس إستراتيچيته على المصالح والأمانى الطبقية الفعلية للعمال والفلاحين ... وبعد ذلك ، منذ عام ١٩٢٣ فصاعدًا ، جرى فصل قرارات القيادة بصورة متزايدة عن المصالح الطبقية للبروليتاريا . فتلك القرارات لم تعد تفترض أن البروليتاريا عامل ثورى بل أصبح يتم فرضها على العكس من ذلك على البروليتاريا وبقية السكان الأساسيين (٢٥) .

وما هو أكثر أهمية أن هذا التدهور تم نقله إلى الحزب الشيوعى الألمانى ، وهو يشكّل أحد الجوانب الأساسية فى ابتعاد مدرسة فرانكفورت عن الشيوعية بحلول بداية الثلاثنيات .

وكانت النظرية الجديد للحزب الشيوعى الألمانى هى تلك القائلة ببناء جبهة متحدة «من أسفل» . وفى الواقع ، لم تكن هناك أية جهبة متحدة على الإطلاق :

كان جوهر هذا التغيير في التاكتيكات يتمثل في إحلال تاكتيك الجهبة المتحدة مع التوجه الدعائي المباشر إلى العمال الاشتراكيين الديمقراطيين ، بصرف النظر عن واقع كونهم منظمين في الحزب الاشتراكي الألماني SPD ، مع تخلً مقابل عن التهامل مع ممثلي هذا الحزب . وكانت هذه الجبهة هي ما يسمى «الجبهة المتحدة من أسفل» ، التي وجدت تتمتها المنطقية ، حتى في ذلك الحين ، في تشخيص قيادة هذا الحزب على أنها «زمرة من الفاشية الألمانية بقناع اشتراكي»(١٠) .

والتعليمات اللاحقة الخاصة بأن «الضربة الرئيسية ضدّ الاشتراكية الديمقراطية» (٢٦) عزّرت هذا التطوّر ، مؤدّية إلى انشقاق الحركة العمالية ، ومقدّمة العون إلى النازيين في إسقاط الجمهورية .

وكان ابتعاد مدرسة فرانكفورت عن الحزب الشيوعي الألماني محتومًا ، إذا سلّمنا بابتعادهم عن الستالينية . وقد أرجعوا تدهور هذا الحزب ، وكذلك تدهور الاتحاد السوڤييتي ذاته إلى عام ١٩٢٣ ، عندما جرى تشويه نظرية وممارسة لوكسمبورج . وقد كتب كارل كورش ، في عام ١٩٤١ ، قائلاً إن الحزب الشيوعي الألماني أصبح بعد عام ١٩٢٣ «مجرد أداة تقنية في أيدي قيادة سريّة ، تدفع لها وتديرها بصورة كاملة الدولة الروسية ، وهي قيادة مستقلة تمامًا عن أية رقابة من جانب عضويته أو من جانب الطبقة العاملة ككل»(٦٢) . وفي رسالة من كورش إلى ماتيك Mattick ، موي كورش أن فريق معهد هوركهايمر المنفيين «استقبلوني استقبالاً حسناً » في زيارة أخيرة ، وعلى وجه الخصوص «امتدحوا حديثي مع قالتين» (حيث عبر كورش عن هذه الاتهامات ضد الحزب الشيوعي الألماني) . وفيما يتعلق بهذه النقطة ، كانت مدرسة فرانكفورت وكورش متفقين .

ولكن مدرسة فرانكفورت لم تعارض الحزب الشيوعى الألمانى بسبب طابعه اللاديمقراطي فحسب ، فبالإضافة إلى ذلك ، كان هؤلاء المفكرون الجدليّون قد أفزعتهم

فكرة «الفاشية الاشتراكية». وقد كتب أدورنسو ، في Minima Moralia ، ما يلى (بشأن بعض الماركسيين المضلَّين) :

متخلّصين من الإيمان الاشتراكى الديمقراطى بالتقدّم الثقافى ، ومجابهين (بفتح الباء) بالبربرية المتعاظمة ، يقعون تحت إغراء متواصل بالدفاع عن هذه الأخيرة لصالح «الاتجاه الموضوعى» ، وبأن ينتظروا ، بيأس ، الخلاص على أيدى عدوّهم اللّدود الذي يفترض فيه ، بوصفه «النقيض» ، أن يساعد في تهيئة النهاية الطيبة ، بطريقة عمياء وخفية (35) .

ونحن نجد هنا ، بعبارات مجردة ، رفض الفكرة الستالينية عن "الفاشية الاشتراكية" . وهذا الرأى السياسى المبطّن ينبع مباشرة من كل تصور مدرسة فرانكفورت عن النقد الجدلي اللايديولوچية . وقد ساعد الطابع اللاّجدلي "للماركسية اللينينية الأرثوذكسية"، ونبًا إلى جنب مع التطويع الستاليني للحزب الشيوعي الألماني، في حمل هتلر إلى السلطة . وقد كتب هوركهايمر فيما بعد قائلاً إن إمكانية قيام "العمال والمثقفين المتحدين" بالحيلولة دون صعود النازيين إلى السلطة ، "لم تكن مجرد تفكير إرادي" (٢٦) . فالجبهة المتحدة تم تخريبها .

## ٧ - مدرسة فرانكفورت وتروتسكى

إذا بحث المرء عن ممثل عملي محتمل لوجهات النظر هذه لدى مدرسة فرانكفورت ، فإنه يجد نفسه مباشرة أمام شخص تروتسكى . ولما كان هو ذاته ضحية من ضحايا الستالينية ، فقد شجب تروتسكى بعنف بقرطة الاتحاد السوڤييتى ، الذى تجاهل تمامًا ، حسب اعتقاده ، تصور لينين عن التفاعل الجدلى بين الحزب والطبقة (٢٠٠) . وبطريقة مماثلة ، نظر تروتسكى إلى فكرة «الفاشية الاشتراكية» على أنها لغو فارغ تمامًا ؛ فالعمال الاشتراكيون الديمقراطيون سوف يقاتلون ضد الفاشية ، لكن مرتبطين بمنظماتهم الخاصة فقط ، في اللحظة الحاضرة . أمّا الشيوعيون فمن الواجب أن يدعّموهم في هذا القتال ، حيث إن هذا القتال سيكشف إفلاس الإصلاحية بصورة

فعّالة أكثر بكثير ممّا يمكن للديماجوچية أن تفعل . والأمر الذى له دلالته أن تروتسكى إنما يقدّم ، فى إطار هذا الفهم ، دور المجالس ، التى لم تكن موجودة فى ذلك الحين إلاّ فى شكل المجالس المصنعية . وهذه الأخيرة يجب أن يستخدمها الشيوعيّون ليشملوا كلّ النقابات بتغلغلهم المتزايد فى حياة المصنع ، والمدينة ، وأخيزًا ، الدولة :

يمكن للمجالس المصنعية ، عن طريق توسيع وظيفتها ، ووضع مهام متزايدة الجرأة أمام نفسها ، أن تتطوّر إلى سوڤييتات ، تكون قد وحدت العمال الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين توحيدًا وثيقًا ؛ كما يمكن لهذه المجالس أن تعمل كأساس تنظيمي للانتقاضة (٦٨) .

ومثل هذه الإستراتيجية يمكنها وحدها أن تضمن نشوء جهبة متحدة ذات نشاط ذاتي وواعية طبقيا للعمّال .

ومع ذلك ، ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن اتّهام لوكسمبورج الخاص «بإزالة الديمقراطية بما هى كذلك» كان موجها ضد لينين وتروتسكى ؛ ويستشهد هوركهايمر بذلك على هذا النحو . وبالطريقة ذاتها ، فإن تأكيد ماركيوز أن لينين ، رغم نجاحه فى الارتباط باحتياجات وأمانى الطبقة العاملة ، قد رسيّخ فعلاً «أولوية الدولة السوڤييتية على العمال السوڤييت» يقترن بملاحظة أن موقف لينين كان «فى ذلك الحين مصادقًا عليه تمامًا من جانب تروتسكى» (٢٩) .

وبطريقة مماثلة ، واصل تروتسكى تأكيد الحاجة إلى قيادة حزبية قوية للمجالس : «إن الإقرار بأن السوڤييتات قادرة "من تلقاء نفسها" على قيادة نضال البروليتاريا من أجل السلطة – ليس سوى بذر الفتيشية السوڤييتية المبتذلة فى كل اتجاه . إن كل شيء يتوقف على الحزب الذي يقود السوڤييتات» (٠٠٠) . وقد بدا هوركهايمر ، إزاء تدهور الحزب الشيوعي الروسي والحزب الشيوعي الألماني ، عاجزًا عن أن يتصور أية قيادة حزبية . صحيح أنه سلم بأنه «ما من نظام مخترع يتم استنباطه سلفًا يمكنه أن يحول دون الانتكاسات» ، وكان هذا يصدق على النظام المجالسي أيضا (١٠) ، غير أن هوركهايمر لم يتقدم ليؤكّد دور الحزب الثوري ؛ وبدلاً من ذلك ، حدد شرطًا ضروريا sine qua non واحدًا للاشتراكية ذات الطابع الديمقراطي ، واستراح ، أملا في أنه قد يتحقق .

وتكشف «النظرية النقدية للمجتمع» هنا عن اختلاف أساسى ليس فقط عن تروتسكى بل عن كلّ المنظرين العمليين . وتشدد مدرسة فرانكفورت على النظام المجالسيّ بوصفه شكلاً ديمقراطيا ، لكنها تفشل في تمييز هذا داخل نطاق كلّ نظريّ متماسك بالمعنى المفهوم من النظرية الثورية . وكما كتب ترتسكى ، في أعقاب الهزيمة المحزنة للطبقة العاملة الألمانية (التي لعب فيها الحزب الاشتراكي الألماني والحزب الشيوعي الألماني دورًا حاسمًا) ، ينبغي للمنظر الماركسيّ أن يظل محتفظًا بالمنظور التاريخي العينيّ للنضال الطبقى :

إنها ليست مسألة طرح مبادئ مجردة مضادة بل ، على العكس من ذلك ، مسألة نضال القوى الاجتماعية الحيّة ، بنجاحاته وإخفاقاته المحتومة ، وبانحطاط المنظمات ، وبتحول أجيال بأسرها إلى منبوذين ، وبالضرورة التى تنشأ بالتالى فيما يتعلق بتعبئة القوى الجديدة في مرحلة تاريخية جديدة . ولم يزعج أحد نفسه بأن يمهد مقدمًا طريق النهوض الثورى للبروليتاريا ... وأولئك الذين أفزعهم هذا كان من الأفضل أن يتنحّوا جانبًا (۲۷) .

ومدرسة فرانكفورت ، رغم تأييدهم لعدد من المبادئ (التى أصبحت «مجّردة» بسبب سلبيتهم وعزلتهم) ، قاموا فعلاً ، بهذا المعنى ، بالتنحى جانبًا فى واقع الأمر .

#### ٨ - مدرسة فرانكفورت والبراندلرية

لم تخلق التروتسكية مطلقًا حركة سياسية مهمة فى ألمانيا فى هذه الفترة ، ومن الصعب بالتالى أن نقيم بصورة كاملة المغزى العملى لهذه النظرية . وعلى هذا فإن إحجام مدرسة فرانكفورت عن الدخول فى أية «مناظرة» مع تروتسكى لا يعوزه المبرر تمامًا . غير أن هذا لا يصح بالنسبة لتجمع شيوعى أخر معاد للستالينية ، كان يشكّل فعلاً حركة عملية يحسب حسابها : أى الحزب الشيوعى – المعارضة KPO

(وهو اختصار للحزب الشيوعي الألماني - المعارضة KPD\_O) . وقد نشأ هذا الحزب عن نظرية وممارسة الحزب الشيوعي الألماني في عهده المبكر ، وكان يرأسه براندار . وكان هذا الأخير ، بالإضافة إلى المتعاطفين معه ، قد تم ردّ اعتبارهم في عام ١٩٢٥ (في فترة الصدام الستاليني العنيف ضدّ «اليسار المتطرّف») ، غير أنه مع الانعطاف اليساريّ ، في أواخر العشرينيات ، تم شجب وطرد الجناح اليميني في الحزب الشيوعي الألماني (٧٢) . وهذا التطّور نظر إليه كورش ، في مراجعته التي امتدحها المعهد امتداحا بالغا ، على أنه المرحلة الرئيسية الثانية في تدهور الحزب الشيوعي الألماني ؛ وهكذا يكون لدى المرء مبرّر عندما يتوقع أن يجد في الحزب الشيوعي - المعارضة صورة مجسّدة لبعض مبادئ مدرسة فرانكفورت . والواقع أن الحزب الشيوعي -المعارضة شجب انحطاط الحزب الشيوعي الألماني إلى بيروقراطية مغرورة من جهة ، وعضوية سلبية من جهة أخرى ، قائلاً إن مثل هذا الحزب لا يمكنه «لا أن يعد ، ولا أن ينفذ الثورة»(٧٤) . وفي نفس الوقت ، شائهم في ذلك شائن تروتسكي ، دحض البراندلريّون الطبعة الستالينية للجبهة المتحدة ، التي لم تكن في رأيهم جبهة متحدة على الإطلاق ، وعلى وجه الخصوص فقد تم شبجب ممارسة إنشاء «اأفتابات الحمراء» على أساس أنها تُذكى العداء بين العمال الاشتراكيين الديمقراطيين ونظرائهم الشيوعيين ، وبعيدًا عن عزل الحزب الاشتراكي الألماني والبيروقراطية النقابية ، أدت هذه الممارسة إلى تطبيق «تاكتيكات الضرب بالهراوة» إزاء الجمهور الإصلاحيّ (٢٥) . وقد قال هوركهايمر فى مجلته ديميرونج شيئًا مشابهًا جدا: نادرًا مّا كان الشيوعيون معنيّين بالمشكلات المحدّدة ، ولكونهم معنّيين فقط «بالحقيقة» الوحيدة (الثورة) ، فقد قاموا «بتغرير» الاشتراكيين الديمقراطيين «بالقوة المعنوية» ، والمادية ، عند الضرورة»(٧٦) .

غير أنه ، رغم اهتمامه الجاد بالمحافظة على الوحدة الجدلية العينية للنظرية والحزب والطبقة ، لا يمكن النظر إلى الحزب الشيوعى - المعارضة وكأنه يمثل أي تجسيد حقيقى لأفكار مدرسة فرانكفورت عن الاشتراكية ذات الطابع الديمقراطى . فأولا ، شأنهم شأن تروتسكى ، وقف البراندلريون بثبات إلى جانب الحزب ، رافضين أي تقديس (فتيشية) للشكل السوڤييتى . وبينما تحسر هوركهايمر ببساطة على تحطيم

السوڤييتات الألمانية ، شدد تحليل الحزب الشيوعى – المعارضة على مسئولية السوڤييتات في سقوطها الخاص : كان المؤتمر السوڤييتي الأول، المنعقد في ديسمبر ١٩١٨، أقل حزمًا ، وأقل خبرة، من أن يتخذ التدابير القاسية الضرورية ضد الدولة البرچوازية . والقمع الدموي للسبارتاكيين في بداية عام ١٩١٩ لم يقم إلا «بالتصديق على القرار» الذي اتخذه (عن طريق الإهمال) المؤتمر السوڤيييتي ذاته (٧٧) . وفي رأى الحزب الشيوعي – المعارضة ، كان أيّ اعتراف بدكتاتورية البروليتاريا ، دون اعتراف في نفس الوقت بالتنظيم السوڤييتي ، وكذلك بالدور القيادي للحزب الشيوعي في هذا التنظيم، «عديم القيمة» (٨٧) . وعلى عكس هوركهايمر ، لم يقد وعي الحزب الشيوعي – المعارضة بتقلبات النضال الثوري إلى أمل مجرد ، بل قاد إلى تأكيد للماركسية – اللينينية الصارمة .

غير أن ما كان يميّز مدرسة فرانكفورت ، حقا ، عن الحزب الشيوعي – المعارضة هو موافقة الأخير على النظام الستاليني . وفي حين كان البراندلريون يهاجمون «المركزية البيروقراطية» للكومينتيرن في العشرينيات (والتي كانوا ضحاياها) – (٢٩) ، فقد رفضوا حتى منتصف الثلاثينيات ، أن يوسيّعوا هذا النقد ليمتد إلى النظام الستاليني ذاته (١٠٠٠) . وفي نفس الوقت قدّم البراندلريّون نظرية بغيضة تمامًا فيما يتصل بالعلاقة بين الحزب والنظرية والجماهير : يمكن للتصنيع والتنظيم الجماعي وحدهما أن يمهدا الأرض للهبوط بمكانة العناصر البيروقراطية وللاشتراك النشيط للجماهير في الحياة السياسية . وأثناء الخطة الخمسية ، لا ينبغي أن يُسمح لأي شخص بأن يجادل ضد الخط العام الماثل وراء هذه السياسة . ويمكنها أن تكون فقط مسائلة تخص ضد الخط العام الماثل وراء هذه السياسة . ويمكنها أن تكون فقط مسائلة تخص «أعضاء الحزب والعمال المنهمكين في تنفيذ الخطة الخمسية» (١١٠) . ومن المفترض ، إذا كانت البراندلرية قد انتصرت في ألمانيا ، أنه كان سيجري استخدام «الديمقراطية» المستعادة للحزب الشيوعي الألماني لإسكات كل الذين كانوا معارضين «لنظام اشتراكي» ألماني يتم بناؤه على غرار روسيا ستالين !

ومع ذلك ، وعلى نحو غريب تمامًا ، كان لدى الحزب الشيوعى - المعارضة منظر بالغ القرب حقًا من تصوّر مدرسة فرانكفورت لديكتاتورية البروليتايا : ونعنى ،

پاول فروليش Paul Frölich . وقد اعترض فروليش ، بالإضافة إلى رفيقين لهما عقلية مشابهة ، على كثير من سياسات الحزب الشيوعي – المعارضة ، ووجدوا أن التصريح الوارد أعلاه بشأن الخطة الخمسية مثير للاشمئزاز بصورة خاصة . ويبدو تعديلهم المقترح وكأنه صفحة من صفحات المجلة ، باستثناء واحد هو أنّه يشير بصراحة إلى الاتحاد السوڤييتي :

ينبغى ألا نتخلى أبدًا عن المبدأ القائل إن تحقيق الاشتراكية ليس مجرد مشكلة اجتماعية – اقتصادية وتقنية . ولا يمكن إنجاز هدف الاشتراكية إلا بوصفه العمل الواعى للطبقة العاملة ، التى لا يمكنها هى ذاتها أن تنضج بما تتطلبه مهمتها إلا عبر عملها الخاص الواعى . إن ذلك لا يعنى مجرد التعاون فى تنفيذ مهام الدولة (التى أنجزت فعلاً إلى حدّ بعيد) ، بل ، بالإضافة إلى ذلك الانهماك فى صنع القرار السياسى ، وكذلك تولّى المسئولية ، وتعاظم المبادرة . والسلطة العليا فى الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوڤييتى لا تقوم ، فى الوقت الحاضر ، بتعزيز هذه العملية الخاصة بتربية الجماهير لتولى مسئولية النشاط الذاتى ؛ وعلى العكس من ذلك ، يقوم الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوڤييتى ،

وعلى نحو حافل بالدلالة ، سرعان ما أصبح فروليش والمتعاطفون معه غير مرغوبين في الحزب الشيوعي – المعارضة ، وانتهوا إلى أن يصبحوا في حزب العمال الاشتراكي (SAP) (AP) . وهذا يؤكد فقط ابتعاد الحزب الشيوعي – المعارضة عن أفكار مدرسة فرانكفورت فيما يتعلق بالاشتراكية . ولكنه يعني – كذلك – أن البحث عن تجسيد عملي لنظرية مدرسة فرانكفورت لابد أن يتجه أخر الأمر إلى المعسكر الإصلاحي ، الذي كان حزب العمال الاشتراكي ثمرة من نتاجه ، وإن كانت ثمرة نقدية للغاية .

#### ٩ - مدرسة فرانكفورت و «الشيوعية المجالسية»

وقبل أن ننتقل إلى التجمعات الاشتراكية الديمقراطية ، تبقى مناقشة ميراث أخير للوكسمبورجية : ونعنى «الشيوعية المجالسية» (Rätekommunismus) . ففى ألمانيا ، فى الأعوام الأولى لجمهورية قايمار ، خرج من الحزب الشيوعى الألماني حزب يسمى نفسه حزب العمال الشيوعى فى ألمانيا (KAPD) ليس ردًا على أيّ تخلّ عن اللينينية ، بل تحديًا للينينية (١٩٢٠) ؛ وفى وقت مبكر هو عام ١٩٢٠ اعترف به لينين وشجبه بما هو كذلك ، حيث يُعد كتاب الشيوعية "اليسارية" سجالا ضد نفس هذا التيار السياسي ، إلى حد بعيد (٥٠) . وقد دحض حزب العمال الشيوعي فى ألمانيا ما وصفه «بالأشكال التنظيمية قبل الثورية» وركز بصورة كاملة تقريبًا على الشكل السوڤييتي ، الذي سيظهر بصورة عفوية بوصفه التعبير النهائي عن احتياجات وأهداف الجماهير خلال وضع ثوري . وقد أصدر «المقاتلون الحمر» (Roten Kämpfer) ، والذين سيصبحون ممثلاً للشيوعية المجالسية فيما بعد ، الوثيقة التالية في عام ١٩٣٢ :

فى الوقت الحاضر ، ينبغى للحزب الثورى أن يلح ، فوق وضد الديمقراطية البراچوازية ، على الشكل الأعلى للديمقراطية البروليتارية ، أى ، الديكتاتورية السوڤييتية .... والوعى الثورى من جانب العمال يمكنه وحده أن يقود إلى تشكيل السوڤييتات . وبالتالى ، يتوقف كل شيء على تقدم هــذا الوعى الثورى . وفي البرلمان يفكر «الزعماء» ويعملون من أجل الجماهير . ولكن ما هو مطلوب للجماهير هو أن تفكر بنفسها وأن تعمل عبر منظماتها الخاصة بها : السوڤييتات ...(٨٦) .

وعلى خلاف الحزب الشيوعى – المعارضة ، لكن بصورة مشابهة لهوركهايمر ، لم يقم الشيوعيون المجالسيون بتوضيح المسئولية الخاصة للسوڤييتات عن انهيار الموجة الثورية لعامى ١٩١٨ – ١٩١٩ ولم يؤكد الشيوعيون المجالسيون التصور اللينينى عن الحزب . ولكونهم مخلصين لمبدأ ديكتاتورية البروليتاريا بواسطة

البروليتاريا، فقد طبعوا النظام السوڤييتى بطابع المطلق، وترقبوا نهوضًا ثوريا جديدًا . ولا يكون المرء مجردًا من مبرر مّا إذا تساءل عمّا إذا كان من المحتمل أن تكون الشيوعية المجالسية تجسيدًا عينيا لكثير من مبادئ مدرسة فرانكفورت .

وكان كارل كورش ، الذي كان له ذلك التأثير القوى على «النظرية النقدية المجتمع» ، قد طُرد من الحزب الشيوعي الألماني بوصفه «يساريا متطرفًا» في منتصف العشرينيات ، وأصبح منذ ذلك الحين متعاطفًا بصورة متعاظمة مع الشيوعية المجالسية . وفي نيويورك ، أجرى كورش عددًا من المقابلات مع المجلة ، أو دراسات في الفلسفة والعلم الاجتماعي Studies in Philosophy and Scoial Science ، كما كانت تسمّى في ذلك الحين. ولكن اهتمامات كورش الحقيقية ظلت مع الماركسية الحية: مراسلات المجلس العلمي ولكن اهتمامات كورش الحقيقية ظلت مع الماركسية الحية الحياد المناسلات المجلس العلمي في ذلك الدخول في مراسلات المجلس العلمي في إن فيوز من فريق هوركهايمر بالموافقة على الدخول في شكل ما من أشكال الالتزام العملي في إنتاجهم النظري ، غير أن هذا قد انتهى إلى لا شيء ، ويبين هذا حدود تأثير كورش على مدرسة فرانكفورت ، وبالإضافة إلى ذلك يثبت فشل الأخيرة في المحافظة على ارتباط النظرية – المارسة .

وقد تحولت المسئلة برمتها إلى شخص أنطون پانيكوك إيجابيا في تقييمه للدولة الشيوعي المجالسي الهولندي . وفي عام ١٩١٩ ، كان پانيكوك إيجابيا في تقييمه للدولة الروسية الجديدة ، مطابقًا ديكتاتورية البروليتاريا ، والشيوعية ، مع البلشفية (١٩٣٨ . غير أن هذا التقييم جرت مراجعته في وقت لاحق ؛ في دراسة عام ١٩٣٨ ، لينين فيلسوفًا (٨٨) ، وقد تم إرجاع بقرطة الاتحاد السوڤييتي إلى المادية الفظة التي عبر عنها كتاب لينين المادية والنقدية التجريبية . وشائه في ذلك شأن كورش ومدرسة فرانكفورت ، شدد پانيكوك على أن المادية التاريخية تنظر إلى مصدر المعرفة على أنه التفاعل الجدلي بين العمل الاجتماعي والنشاط العقلي ، بينما كان لينين «يتبني التمييز بالتضاد مادية – مثالية بالمعنى المفهوم في مادية الطبقة الوسطى ، متخذًا المادة الفيزيائية كأساس لهذا التمييز» (٨٩) .

وفى رأى پانيكوك ، كان لهذا مغزى مباشر فيما يتعلق بالتطوّر المشتوم للدولة الروسية الجديدة بعد عام ١٩١٧ :

بعد الثورة ، وفى ظل النظام الجديد لرأسمالية الدولة ، تم إعلان مركب من مادية الطبقة الوسطى والمذهب الماركسى للتطور الاجتماعى ، مزخرفًا ببعض الاصطلاحات الجدلية ، تم إعلانه – تحت اسم «اللينينية» – فلسفة رسمية للدولة . وكانت هذه الفلسفة هى المذهب الملائم للمثقفين الروس النين رأوا ، وقد أصبح العلم والتقنية يشكلان أساس نظام إنتاجي ينمو بسرعة ،... رأوا المستقبل مفتوحًا تمامًا أمامهم بوصفهم طبقة حاكمة لإمبراطورية هائلة (٩٠٠) .

وتنم رؤية پانيكوك عن ديكتاتورية حقيقية للبروليتاريا عن تأثير لوكسمبورچى واضح ، وكذلك عن تقارب مع مدرسة فرانكفورت ، وعلى سبيل المثال ، يقول پانيكوك عن البروليتاريا :

هدفها هو أن تكون هى ذاتها سيدة الإنتاج وأن تقوم هى ذاتها بتنظيم العمل ، أساس الحياة . عندئذ فحسب تكون الرأسمالية محطمة حقًا . ومثل هذا الهدف لا يمكن بلوغه من جانب جماهير جاهلة ، من جانب أتباع واثقين لحزب يقدّم نفسه على أنه قيادة مجربة. إنه هدف لا يمكن بلوغه إلاّ إذا فهم العمال أنفسهم، الطبقة بأسرها ، شروط وطرق ووسائل نضالهم ؛ عندما يعرف كل إنسان من تقديره الشخصى للأمور ماذا يفعل .... بهذه الطريقة وحدها سيتم ، من أسفل ، بناء تنظيم طبقى حقيقى ، يرتدى شكل شيء أشبه بالمجالس العمّالية (٩١).

والأمر الذى له دلالته هو أن تعديلات پانيكوك بالقلم الرصاص على نسخته من الترجمة الإنجليزية تشطب كلمتى «شيء أشبه بـ» .

كان كورش بالغ الحماسة بشأن الكتاب ، بغض النظر عن اختلاف ثانوى أو اختلافيْن ، وقد وصفه بأنه «جيّد بصورة رائعة من جميع النواحى» . وكان هذا فى رسالة بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٣٨ إلى ماتيك ، قال فيها كورش إنه عازم على أن يحاول إثارة اهتمام هوركهايمر والمعهد بكتاب پانيكوك ؛ فإمّا أنه ، كورش ، سيكتب عرْضًا للكتاب للمجلة ، أو أنه ، بناءً على طلب المدير ، سيترك ذلك لهوركهايمر نفسه (٩٢٠) . ولاشك في أن كورش كان محقا في توقع بعض الاستجابة من مدرسة فرانكفورت ، وإن كان ذلك فقط بسبب قيام پانيكوك بتصفية الحساب فلسفيا مع لينين! غير أن مثل هذا العرض لم يظهر ، بقلم كورش أو أيّ شخص آخر ، في المجلة . وينم هذا الإحجام ، أكثر من أيّ شيء آخر ، عن الانقطاع في ارتباط النظرية المارسة : فقد تجنّب فريق هوركهايمر أية مناظرة ذات تضمينات سياسية مباشرة . والواقع العيني لنظريتهم المجردة بدونه كان شيئًا يلقي مقاومتهم في حقيقة الأمر .

وتكشف رسالة لاحقة بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٩٣٨ من كورش إلى ماتيك (٢٠) عن تحرّر كورش تمامًا من الأوهام إزاء المعهد و "فلسفتهم العاجزة". وكان كورش عنيفًا بصفة خاصة بشأن "هوركهايمر الميتافيزيقى". ولإثبات هذا الاتهام ، يقوم كورش بإحالة ماتيك إلى مقال المدير "أحدث هجوم على الميتافيزيقا". وهذه مبالغة كورشية نموذجية ، وعندما يضيف قائلاً «من جهة أخرى ، فأنا ، بالطبع ، بوصفى ماركسيا وماديا اجتماعيا – علميا ، معارض حتى لأفضل شكل من أشكال المادية الطبيعية – العلمية» ، فإن كورش لا ينصف هوركهايمر : كان كل دافع هوركهايمر في هذا المقال الميتافيزيقا هو ذاته تشويه من الناحية الجوهرية (انظر الفصل ٢) . غير أن كورش كانت لديه نقطة صحيحة : فالمناظرة المستأنفة مع الميتافيزيقا لم تكن تمثل ، في حالة عمارسة فرانكفورت ، تجاوز الفلسفة بالمعنى الماركسي الصحيح المفهوم من نظرية عملية للنضال الثورى. ولابد أن كورش قد ارتاب في أن الجدل، وهو في وضع تعطيل ، عمكنه بسهولة أن ينحرف إلى المثالية . وكما أثبت التاريخ ، فقد سار هوركهايمر فعلاً يمكنه بسهولة أن ينحرف إلى المثالية . وكما أثبت التاريخ ، فقد سار هوركهايمر فعلاً في هذا الطريق (انظر ص ١٤٤) ) . وهذا يطرح مسائة الإصلاحية .

## ١٠ - مدرسة فرانكفورت والإصلاحية

تشترك كافة النظريات والحركات التى نوقشت حتى الآن فى شىء واحد: الإيمان بالحاجة إلى الإطاحة الثورية بالدولة البرچوازية. ومدرسة فرانكفورت تقرّ، بمعنى عام، بهذه النظرة أيضًا. ومن المؤسف أنهم لم يستطيعوا قبول أية نظرية من النظريات المذكورة أعلاه بوصفها تجسيدًا ملائمًا لوجهات نظرهم، وإذا رغب المرء فى أن يواصل إنعام النظر فى النضالات الطبقية فى هذه الفترة، على أمل العثور على مثل هذا التجسيد، فسوف يكون عليه فى نهاية الأمر أن يتجه إلى المعسكر الإصلاحيّ. وحتى إذا كان من غير المكن أن يكون موقع مدرسة فرانكفورت هنا، فإن إجراء مناقشة للإصلاحية سوف يمهد الأرض لإجراء تحليل للاشتراكية الديمقراطية اليسارية. وبمناقشة هذه الأخيرة، التى نشأت بوصفها نفيًا للنظرية الإصلاحية، سيكون هذا العرض الموجز للنضال الطبقى قد اكتمل.

والسمة الأساسية للإصلاحية هي إضفاء طابع المطلق، في كل النقاط الجوهرية ، على الإصلاحات. والإصلاح والثورة ، وهما يشكّلان وحدة جدلية في النظرية الماركسية ، يجرى فصلهما ؛ فالإصلاح يجرى رفعه إلى مستوى أداة تحقيق الاشتراكية ، جاعلاً الثورة بالتالي ليس غير ضرورية فحسب ، بل اضطرابا غير مرغوب فيه ، وقد قام إدوارد برنشتاين ، أب الإصلاحية ، بصياغة نظريته ليس بوصفها إعلاناً للارتداد عن ماركس بل بوصفها "عقلنة" لماركس . كما أنه يثبت نظريته باللجوء المتواتر والإيجابي إلى تشديد ماركس وإنجلس على قيمة النضالات نظريته باللجوء المتواتر والإيجابي إلى تشديد ماركس وإنجلس على قيمة النضالات الديمقراطية من أجل حق الاقتراع وحرية الاجتماع إلخ : ؛ غير أن برنشتاين يقوم ، والناقع ، بتبديل كامل مغزى هذه النضالات ، التي أصبحت بالتالي جانباً من جوانب نمو تطوري تدريجي :

ليس الاقتراع العام سوى جزء من أجزاء الديمقراطية ، غير أنه جزء لابد أن يجر وراءه عاجلاً أو أجلاً ، الأجزاء الأخرى ، كما يجذب المغناطيس إلى نفسه برادة الحديد المبعثرة . ولاشك في أن هذا يسير ببطء أكثر مما قد يرغب الكثيرون ، ولكنه رغم ذلك فعال . والاشتراكية الديمقراطية لا يمكنها أن

تعزّز هذا العمل بطريقة أفضل من اتخاذ موقفها بدون تحفظ ، في النظرية أيضًا ، على أسلس مبدأ الاقتراع العلم ، بكل النتائج التاكتيكية النابعة من ذلك (٩٤) .

ولكى يشدد على إصلاحيته على وجه التحديد ، يشير برنشتاين إلى عدد من المطالب البرنامجية التى أصبحت «عديمة الأهمية» ، بما فى ذلك التعاليم الماركسية الخاصة بديكتاتورية البروليتاريا . ويقول برنشتاين إن مثل هذه الفكرة يجب طرحها جانبًا ، مادام الحزب الاشتراكى الألمانى SPD بأسره منهمكًا فى عملية ديمقراطية تتعارض كليّا مع الانقلابات العنيفة ومع كلّ ديكتاتورية (٥٠) .

وتتمثل سمة من سمات تماسك برنشتاين في واقع أنه يعترف بتحديه لعنصر أساسي في المنهج الماركسي : الجدل . ومن وجهة نظر برنشتاين ، تتمثل القيمة "الحقيقية" لتحليل ماركس في التشديد على التطور الاقتصادي والتقدم الديمقراطي ؛ بينما تتمثل «نقطة الضعف» في عمل ماركس في تشديده على الثورة ، وهذه الأخيرة شاهد على «راسب من رواسب الطوباوية في النظام الفكرى الماركسي» (٢٠٠ . وهي تنم أيضاً عن راسب من رواسب الجدل الهيجلي ، الذي يشكل «الجانب الغادر في العقيدة الماركسية ، والفخ المنصوب في طريق كل تحليل منطقي "(٩٠٠) . وانحراف ماركس ذاته عن الإصلاحية يجرى النظر إليه على أنه يرجع على وجه الحصر إلى التأثير غير المفهوم فهماً كاملاً لهيجل : «في كل مرة نرى نظرية الاقتصاد ، بوصفه أساس التطور الاجتماعي ، نستسلم للنظرية التي ترفع عبارة العنف إلى الذروة ، وبالتالي نجد أنفسنا أمام صياغة هيجلية "(٩٠٠) . ورغم أن برنشتاين يتحدث فعلاً عن التطبيق العقلاني "لجدل تمت تعريته من طابعه الصوفي "(٩٠٠) ، فإن الجدل يظل في الواقع ، العقلاني "لجدل تمت تعريته من طابعه الصوفي "(٩٠٠) .

أمًا فى نظر مدرسة فرانكفورت ، فعلى العكس من ذلك ، كان الميراث الهيجلى ، الذى قام ماركس بعقلنته تمامًا ، هو على وجه التحديد ما ميّز المادية التاريخية عن الحتمية الفجة . وهكذا يهاجم ماركيوز ، فى العقل والثورة ، المراجعة البرنشتاينية على أساس أنها تنبذ الجدل :

استبدات المراجعة بالتصور الجدلى النقدى المواقف الامتثالية للنزعة الطبيعية . ومنحنية أمام سلطة الوقائع ، التى برّرت حقا الآمال فى معارضة برلمانية شرعية ، حوّلت المراجعة العمل الشورى إلى مجرى الإيمان "بالتطور التدريجي الطبيعي الضروري" إلى الاشتراكية (١٠١) .

ولما كانت النظرية والممارسة مرتبطتين ببعضهما بعضهما الآخر ارتباطًا وثيقًا ، يواصل ماركيوز قائلاً: إن تحوّل النظرية كان من المحتم أن يؤدّى إلى «موقف محايد أو وضعى إزاء الشكل المجتمعي القائم»(١٠٢) . وبذلك يرفض ماركيوز كامل التاريخ المهلك للحزب الاشتراكي الألماني SPD في جمهورية قايمار .

وإيمان الحزب الاشتراكي الألماني بالاشتراكية التطوّرية التدريجية عن طريق الديمقراطية البرلمانية لا يعرف حدودًا . ومع إنهاء الائتلاف الكبير في عام ١٩٣٠ ، انتهت مشاركة الحزب الاشتراكي الألماني في الحكومة فيما يتعلق بجمهورية ڤايمار. ورغم أن البرلمان ذاته فقد أهميته بصورة متزايدة ، فإن التزام الحزب الاشتراكي الألماني بالطريق البرلماني إلى الاشتراكية لم يهتز . وفي أكتوبر ١٩٣٠ ، قام الحزب بصياعة هذه الأولويات: «في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، ترى المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في الرايشستاج أن مهمتها الأساسية هي الدفاع عن الديمقراطية وضمان الدستور وحماية البرلمانية ..»(١٠٢) . والمنطق الكامن وراء هذا سخيف بعض الشيء: فالانتخابات المعنية هي انتخابات ١٤ سبتمبر ١٩٣٠ ، التي فقد فيها الحزب الاشتراكي الألماني - الذي توجّه إلى الجماهير لإعادة تأكيد ولتعزيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرلماني(١٠٤) - التأييد . والواقع أن الحزب الاشتراكي الألماني فقد مقاعد أكثر من تلك التي كسبها الحزب الشيوعي الألماني KPD ؛ وكان المنتصرون هم النازيين الذين ضاعفوا مؤيّديهم سبع مرات(١٠٠) . غير أن استنتاج الحزب الاشتراكي الألماني تمثل في إعادة تأكيد ذات الإستراتيجية التي أبعدت كثيرين جدا من المؤيدين المخلصين للطبقة العاملة! وأصبحت الإصلاحية قماءة برلمانية . وفي الوقت ذاته ، تم تعيين هتلر مستشارًا .

وقد فكر برنشتاين في واقع الأمر في هذا الاحتمال ، وأكد أنه إذا حاول الرجعيون تقويض فعالية القوة البرلمانية المتنامية للحزب الاشتراكي الألماني ، فإن الوسائل الثورية ستكون بالتالي ضرورية ، ولا تضعفها بحال من الأحوال الإستراتيجية الإصلاحية المطبقة حتى ذلك الحين . وكان اللجوء إلى الثورة حقا غير مكتوب ، ومكفولاً بصورة مضمونة مثل «قانون طبيعي» (٢٠٠١) . وعلى نحو مماثل ، ظلّ الحزب الاشتراكي الألماني واثقًا من أن قوة الطبقة العاملة التي حققها الحزب سوف «تصبح ثورية» إذا سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ . وتحدثت وسائل الإعلام الإصلاحية عن «مليون عضو! قوة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية (٢٠٠٠) ولكن تقديس القوة العددية ، التي تقتقد إلى أية نظرية متماسكة عن العمل المسلح ، حتى في مجال الدفاع عن النفس ، أثبت إفلاسه مع انهيار ديمقراطية قايمار : فقد الحزب الاشتراكي الألماني تأييد الطبقة العاملة بسرعة متزايدة ، بينما كان النقابيون المناضلون والاشتراكيون الكثيرون المنين ظلوا على ولائهم للحزب ، . . يبحثون ، دون جدوى ، عن القيادة الضرورية ضد العدو الطبقى . لقد أثبتت «الطوباوية» أنها تكمن ليس في الوحدة الماركسية للإصلاح والثورة ، بل في التخلّي عنها ؛ ولم يكن هذا تخليًا عن المنهج «التأملي» ، بل عن واقع النضال الطبقى ذاته .

وقد نظر هوركهايمر ، في عام ١٩٣٨ ، إلى زوال الحزب الاشتراكي الألماني على أنه درس لكل الإصلاحيين :

إن تاريخ الاشتراكية الديمقراطية الألمانية ينبغى أن يكون نذيرًا ضد أى «حب للثقافة». وكان فى مستطاع موقف نقدى إزاء الثقافة السائدة أن يكون الفرصة الوحيدة لصيانة عناصر هذه الثقافة. وبدلاً من ذلك ، كانت الصورة إلى حد كبير صورة الاهتمام بتبنى حكمة الأمس البرجوازية (١٠٨).

وقد بين مقال ماركيوز «النضال ضد الليبرالية من وجهة النظر الشمولية عن الدولة» ، بوضوح ، كيف قوضت التناقضات الاقتصادية للرأسمالية الأيديولوچية الليبرالية ، وشدد على أن الشكل الاحتكارى للإنتاج الرأسمالي لا يمكن أن يتسامح حتى مع الديمقراطية الليبرالية تسامُحًا غير محدود وغير منقطع . لقد أرادت

الإصلاحية أن تكسب الجماهير إلى صف ثقافة النظام الاجتماعي الرأسمالي ؛ وهذا التصور يقصر عن فهم «النقطة الأساسية : إلغاء هذه الثقافة» (١٠٠٩) .. وكما لاحظ هوركهايمر ، فإن «الحرية» ينبغى تحويلها من «فلسفة سياسية» إلى «ممارسة سياسية» (١١٠٠) .

## ١١ - مدرسة فرانكفورت والاشتراكية الديمقراطية اليسارية

دحضت مدرسة فرانكفورت ، على هذا النحو ، نظرية وممارسة الإصلاحية . ومع ذلك فإن فريق هوركهايمر لم يتجه إلى تبنّى نظرية «الفاشية الاشتراكية» ، التى جرى النظر إليها على أنها غير جدلية وقدرية .. غير أن المعهد لم يدعم النظريات المعادية للستالينية لدى تروتسكى والحزب الشيوعي – المعارضة KPO . أما الشيوعية المجالسية فقد تم إهمالها في صمت ، رغم أنه بدا أنها تجسد كثيرًا من المفاهيم النقدية لدى فريق هوركهايمر . ويثور الشك في أن مدرسة فرانكفورت ، رغم أنها تتخذ موقفًا انتقاديا تجاه الإصلاحية ، لم تقم بصياغة تصور عن أية إستراتيجية متماسكة لتحويل «الحرية» إلى «ممارسة سياسية» . ومع ذلك ، فهناك تيار سياسي أخير ينبغي فحصه قبل أن يكون بمقدرونا تأكيد ذلك الشك : إنه التيار السياسي المعروف بالاشتراكية الديمقراطية اليسارية .

وكان المنظر البارز لهذه الصركة هو ماكس أدار Max Adler الماركسى النمسوى الذى مارس تأثيرًا هائلاً على الجناح اليسارى للحزب الاشتراكى الألمانى SPD . ويغطّى إنتاج أدار بمجمله دائرة واسعة من المشكلات ، الفلسفية والعملية على حد سواء . وفيما يتعلق بالمشكلات الفلسفية ، لم يكن أدار أقل شأنًا بحال من الأحوال من مدرسة فرانكفورت ؛ وعلى سبيل المثال فقد استبق أدار ، في مقال لأرشيف من مدرسة فرانكفورت ؛ وعلى سبيل المثال فقد استبق أدار ، في مقال لأرشيف جروينبرج ، مناقشة هوركهايمر لچيامباتيستا ڤيكو Giambattista Vico في بدايات فلسفة التاريخ البرچوازية . وتمامًا مثلما سعى المدير اللاحق المعهد إلى أن يتعلم شيئًا ما «ذا قيمة عملية» من القيام بتحليل لڤيكو ، فقد نظر أدار إلى الإيطالي على أنه شعلم وحافز» (۱۱۰) . ولم يكتف أدار بالتركيز على تلك الجوانب من إنتاج ڤيكو التي

استبقت كثيرًا من الاستبصارات الجدلية لهيجل وماركس ، بل استبق أدلر فى واقع الأمر اهتمامًا رئيسيا من اهتمامات «النظرية النقدية للمجتمع» لدى هوركهايمر : ونعنى بذلك ، التقييم ما بعد النقدى metacritcal للهجوم على العلم الطبيعي :

في عصر تلقّي أقوى البواعث لنظرته إلى العالم من ديكارت ، وجاسندى ، وجاليلى ؛ سعيًا وراء تحرير الفكر من أغلال اللاهوت وإحلال سيادة القانون الطبيعى محلّ العناية الإلهيّة ، كان من المحتم أن تؤدى معارضة فيكو لهذا الفكر الجديد إلى إقصائه عن التيار العلمى المعاصر ، ولم يكن قد جرى بعد إدراك أن هذه المعارضة للعلم الطبيعي لم تكن دحضًا للعلم جملة In toto الم كانت مجرّد معارضة للنزعة الطبيعية والنزعة الميكانيكية ، اللتين رفض فيكو أن يعترف به ما بوصفهما القوتين اللتين تحكمان العمليات العقلية والتاريخية أيضًا (١١٢)

ولكن هذا المنهج الجدلي في التحليل كان ، في رأى أدار ، أكثر من مجرد سلاح فلسفى : لقد كان أيضًا سلاحًا ثوريا لبلورة وتطوير إستراتيچيات صحيحة للنضال الطبقى . وفي هذا الصدد، يسير أدلر في اتجاه مختلف عن اتجاه مدرسة فرانكفورت.

ومنذ وقت مبكر هو عام ١٩١٩، طرق أدار مسألة النظام المجالسي بكل إشكاليته ورغم إقراره بالشكل السوڤييتي ، فإن أدار لم يطمئن (كما فعل هوركهايمر ، بعد ذلك بسنوات) إلى أي أمل مجرد بأن كل شيء سيسير على مايرام ، بل أوضح بالفعل بجلاء الحقائق التنظيمية لبناء الاشتراكية . وقد أعلن أدار رأيه بصراحة ضد النزعة النقابية (السنديكالية)، مُحيلاً القارئ إلى وصف لينين وتروتسكي لدور السوڤييتات (١١٢٠) فالطابع العفوى السوڤييتات ينبغي أن يكمله ويوازنه التزام واضح بالاشتراكية ؛ وعلى هذا النحو سيكون الاشتراكيون وحدهم مؤهلين للانتخاب السوڤييتات ديكتاتورية البرولتياريا . والواقع أن حق الانتخابات ذاته يمكن جعله متوقفًا على التزام صريح بالاشتراكية الاشتراكية .

وفى العام الأول لإدارة هوركهايمر فى فرانكفورت ، ألح أدار على أنه رغم أن ما يسمى «بدكتاتورية البروليتاريا» فى الاتحاد السوڤييتى كان، فى الواقع ، «إرهاب الحزب الشيوعى»،

ينبغى مع ذلك تقييم الإرهاب وفقًا لدوره الاجتماعى - التاريخى النوعى ؛ ففيما يتعلق بالاتحاد السوڤييتى «حمل» هذا الإرهاب غايات الديكتاتورية البروليتارية ووجد «تبريره الطبقى - الثورى التاريخي» في تلك الغايات (۱٬۰۰ ولم يكن أدار غافلاً عن الميول البيروقراطية ؛ فقد سلّم بها ، على العكس من ذلك ، بصراحة ، غير أنه فعل ذلك بالارتباط مباشرة بالتيارات السياسية التي كانت تنتقد وتهاجم بنشاط مثل تلك الميول . وبصورة خاصة ، يجرى النظر إلى مناظرة ستالين - تروتسكى بوصفها محورية ، ويقف أدار بوضوح إلى جانب تروتسكى (۱٬۱۰ ) .

وقد أصبح أدار في وقت لاحق متحررًا من الأوهام فيما يتعلق بالاتحاد السوڤييتي إلى حد أنه ، شأنه في ذلك شأن هوركهايمر ، قام بدعاية مجردة بصورة متزايدة للنظام المجالسي ، دون مناقشة جادة للإشكالية التي ينطوى عليها هذا الأخير (۱۷۷) غير أنه في حالة أدار ، بخلاف هركهايمر ، لم يحطم هذا التحرر من الأوهام ارتباط النظرية – الممارسة بصفة كلية . وكانت نظرية أدار لا تزال متكيفة مع الوقائع العينية للنضال الطبقى . وفي عام ۱۹۲۲ ، وهو عام ظهور المجلة zeitschrif لأول مرة ، هاجم أدار «العبادة غير النقدية والمضللة للديمقراطية» لدى الحزب الاشتراكي الألماني OPS، والتي حالت دون أن تقوم البروليتاريا «باستخدام هذه الديمقراطية كسلاح ثوري للنضال الطبقي» . كذلك فإن الحديث اللاحق لهوركهايمر عن «موقف نقدى إزاء الثقافة السائدة» ، اتخذ ، في نظرية أدار ، شكلاً أكثر تماسكاً بكثير :

إن التطور في اتجاه الاشتراكية ليس تلك العملية الاقتصادية الميكانيكية التي لا يزال كثير من الماركسيين ينظرون إليها كذلك . وعلى العكس من ذلك ، لا تتاثر العملية إلا بالعمل الواعى والهادف للبشر والطبقات .. ويخلق التناحر الطبقى في المجتمع الرأسمالي وضعًا يترسم بأنه كلما مهدت الشروط الاقتصادية لانهيار المجتمع الرأسمالي ازداد حزم رغبة الطبقات الحاكمة في معارضة هذا التطور الاقتصادي وفي قمع تأثيره ، طالما كان ذلك ممكنا ، عن طريق العنف (۱۱۸)

وعلى هذا النحو ، تكون الحرب الطبقية حاجة ، وواجبًا ، وواقعًا لا يقاوم من وقائع الحياة فيم يتعلق بالحركة العملية . وقد رفضت الاشتراكية الديمقراطية اليسارية

اقتصادية برنشتاين التطورية (التدريجية) وأعادت جدل النضال الطبقى إلى وضعه السابق .

وفى ألمانيا ، الوطن الذى نشأت فيه مدرسة فرانكفورت ، بدأت الاشتراكية الديمقراطية اليسارية ، فى أواخر العشرينيات ، بوصفها تكتلاً نقديا داخل الحزب الاشتراكى الألمانى SPD ، وقد ألهمها ماكس أدلر بصورة خاصة ، وقد اعتقد الجناح اليسارى فى الحزب الاشتراكى الألمانى أن شرطًا ضروريا sine qua non من شروط النجاح كان يتمثل فى التزام غير مشروط بالدفاع عن حقوق ومستويات معيشة الطبقة العاملة ، بصرف النظر عن التوازن داخل البرلمان ، ورغم افتقارهم إلى أى أساس نظرى مستسرابط الأجهزاء ، رفض المنشقون اليسساريون فكرة هيلفردنج عن «الرأسمالية المنظمة» ، التى يمكن وفقًا لها أن تكون حكومة قوية يؤلفها الحزب الاشتراكى الألمانى كافية لتحقيق الطابع الاشتراكى الكامل الذى يكمن فى تطور التخطيط الرأسمالى (۱۷۹)

ومع الانهيار المالى لعام ١٩٢٩ ، أصبحت إصلاحية الحزب الاشتراكى الألمانى أكثر سخفًا أيضًا : وفى التشبيه الذى عقده اشتراكى ديمقراطى قيادى ، أصبحت الرأسمالية «المريض مرض الموت» ، بينما أصبح الحزب الاشتراكى الألمانى نفسه ليس الوارث المتلهف بقدر ما هو «الطبيب» . ووفقًا لهذه التصور ، فإن أسوأ أزمات الرأسمالية لم تكن فرصًا لتطوير وعى طبقى ثورى ، بل كانت اضطرابات مشئومة فى اقتصاد كان بمقدوره ، فى رأى الحزب الاشتراكى الألمانى ، أن يتم تحويله إلى فردوس اشتراكى . أما الجناح اليسارى فى الحزب الاشتراكى الألمانى فقد رأى الأمور بطريقة مختلفة : الرأسمالية لا يمكن «إعادتها إلى صحتها» إلاّ عن طريق اعتصار «الدواء» من عظام العمال . لقد تحوّلت الإصلاحية ، فى وقت كهذا ،

وقد ادعى ماكس سيدقتس Max Seydwitz ، وهو قيادى من الجناح اليسارى للحزب الاشتراكى الألمانى ، أن جُبن الحزب يقوم فعلاً بإضعاف القوة الكامنة التى يمكن للطبقة العاملة أن تكون قادرة ، وملزمة ، على أن تحشدها ضد الانقضاض الفاشى المقبل ؛ وعاجلاً أم أجلاً ، فإن المطالب الصارمة من جانب الرأسماليين من

أجل الاقتطاعات من مستوى معيشة العمال ستجبر الحزب الاشتراكى الألماني على أن يقف بثبات ويصرخ: إلى هنا ، ولا مزيد!

وعند هذا المنعطف الحاسم، فإن الرأسمالية الاحتكارية الحاكمة ، لكى تواصل تحقيق هدفها إلى مدى أبعد ، ستنشر سلاحها الأخير ، الفاشية ، بصورة مباشرة ، وفى هذا الوضع ، فإن إمكانية الدفاع ضد المطالب الرجعية للرأسمالية ستتوقف كلية على القوة العسكرية التى يمكن للطبقة العاملة أن تحشدها ضد عدّوها الطبقى . وكلما ازدادت التنازلات التى تواصل الاشتراكية الديمقراطية تقديمها ، وكلما امتد خط «إلى هنا ، ولا مزيد» إلى مدى أبعد ، تصبح القوة العسكرية الحاسمة جوهريًا للبروليتاريا مشكوكًا فيها(١٢١) .

كان تأثير ماكس أدار واضحًا جليا . لكن ماذا عن تنظيم هذه القوة العسكرية ؟

في نفس السنة التي طرح فيها سيدقيتس هذه الفكرة الداعية إلى القتال ، فصل الحزب الاشتراكي الألماني المعارضة اليسارية ، التي تم تنظيمها في ذلك الحين باسم حزب العمال الاشتراكي SAP (۱۲۲) . وقد تكشف تاريخ هذا الحزب ، وتاريخ كفاحه العملي لتحقيق مبادئ الاشتراكية الديمقراطية اليسارية ، عن خيبة أمل . فتقييم الاتحاد السوڤييتي كان مزدوجًا ، كاشفًا عن تناقض لم يجر فهمه فهمًا كاملاً (۱۲۲) ، وشئنه في ذلك شأن هوركهايمر ، جعل حزب العمال الاشتراكي من الشكل المجالسي «درسًا تاريخيا عظيمًا» ، دون بحث الدروس العملية المنبثقة عن التجربة الروسية منذ عام ۱۹۹۷ (۱۶۲۰) . ومن ناحية النضال الطبقي ، ظلّ حزب العمال الاشتراكي مجموعة انشقاقية ؛ والواقع أنه رغم كون هذا الحزب أضخم مجموعة انشقاقية خلال السنوات الأخيرة لألمانيا القايمارية، فإن فاعليته كانت أدني كثيرًا من فاعلية الحزب الشيوعي – المعارضة، الأصغر نسبيا (۱۲۰۰) . وحتى عندما كانوا نقادًا من داخل الحزب الاشتراكي الألماني، كان الجناح اليساري يفتقد إلى أية نظرية متسقة عن الرأسمالية الاحتكارية ، أو الاشتراكية ، أو الانحطاط البيروقراطي : هذا الضعف تم حمله إلى حزب العمال الاشتراكية ، أو الانحطاط البيروقراطي : هذا الضعف تم حمله إلى حزب العمال الاشتراكي ورغم فوزها بالجناح اليميني في الصرب الشيوعي – المعارضة ،

بما فى ذلك فروليش ، فإن الاشتراكية الديمقراطية اليسارية لم تخلق أية ممارسة ثورية ذات شأن ، وفى أواخر عام ١٩٣٢ ، عمد ماركسيو الحزب الحقيقيون ، مدركين أنهم كانوا أمام طريق مسدود ، إلى شجب زمالائهم بمرارة بسبب سياساتهم الواهنة وتضحيتهم بالاشتراكية لصالح الشكل الديمقراطي المجرد(١٢٧).

وشانها فى ذلك شأن مدرسة فرانكفورت ، رفضت الاشتراكية الديمقراطية اليسارية ، الإصلاحية غير الجدلية والقدرية لدى الحزب الاشتراكى الألمانى ، رغم رفضهما فى نفس الوقت للفكرة الستالينية عن «الفاشية الاشتراكية» . وبالإضافة إلى ذلك ، ومرة أخرى مثل مدرسة فرانكفورت ، احتفظ حزب العمال الاشتراكى بمسافة واضحة إزاء تروتسكى والحزب الشيوعى – المعارضة ، الذى بدا أن لينينيته النضالية تنتهك المبادئ الديمقراطية الرفيعة . غير أن حزب العمال الاشتراكى كان ، أخيراً ، وبالانسجام أيضًا مع «النظرية النقدية للمجتمع» عاجزاً عن صب مختلف مكوناته النظرية متسقة عن الممارسة السياسية الجماهيرية .

### ١٢ - ما بعد النقد العملي - النظري لمدرسة فرانكفورت

ولكن مدرسة فرانكفورت ، بالاختلاف حتى مع حزب العمال الاشتراكى ، بدا أنها كانت مقتنعة فى أوائل الثلاثينيات بأن الممارسة السياسية ، نظرًا للظروف السائدة ، كان محكومًا عليها فى ذلك الحين بالإخفاق . وأصبحت "حقيقة" .. "النظرية النقدية للمجتمع" ، بالضرورة ، منعزلة بصورة متزايدة عن التجمعات المعارضة المنظمة ؛ وكان الأمل الوحيد يتمثل فى أن "الحقيقة" يمكن أن تتبناها بحزم مرة أخرى ، فى زمن أخر فى المستقبل، حركة سياسية ذات شائن . وقد كتب هوركهايمر فى المجلة ، بنغمة دالة على تلك الفترة .

قبل التحوّل التاريخيّ الحاسم ، يمكن للحقيقة أن تكون حكرًا على المجموعات الصغيرة عدديا . والتاريخ يعلّمنا أن مثل هذه المجموعات ، التي تتجاهلها وتعلن حرمانها حتى العناصر المعارضة في المجتمع ، هي ، رغم ذلك ، راسخة ويمكنها ، على أساس نفاذ بصيرتها بصورة أعمق ، أن تتسلم القيادة في اللحظة الحاسمة (١٢٨) .

وهكذا ، فحتى فى «المانفستو» (البيان) ، ينقلب المفهوم الخاص بحدوث «تفاعل» بين المفكرين النقديين ، والطليعة السياسة ، والجماهير ، من «مناظرة» متواصلة إلى إمكانية حدوث تحوّل عفوى للنظرية إلى ممارسة .

وبطبيعة الحال فإن نظرية – العفوية تم تصريرها بصورة ملائمة من ضرورة صياغة مقولات تنظيمية ، غير أن من الصعوبة بمكان لأية نظرية كهذه أن تدعى أنها «الحقيقة الثورية» . والواقع أنها ، رغم إقرارها بإمكانية ممارسة نقدية مًا ، لا تقول شيئًا من أيّ نوع حول تلك الممارسة . ورغم أن «النظرية النقدية للمجتمع» تثبت فعلاً الأهمية النظرية لمفهوم الممارسة، فإنها هي ذاتها لا تتطور إلى نظرية عملية . وبالتالي ، فعندما ارتدت نظرية مدرسة فرانكفورت بالفعل ، في الستينيات ، أهمية عملية ، في شكل الحركة الطلابية المناهضة للسلطوية ، انهمكت تلك الحركة ذاتها بصورة مباشرة وحتمية في إجراء ما بعد نقد أساسي «للنظرية النقدية للمجتمع» . وعلى سبيل المثال ، وحتمية في إجراء ما بعد كرال Hans - Jürgen Krahl ، أكثر تلاميذ أدورنو تألقًا ونزوعًا

استفادت النظرية النقدية من تقاليد المثاليين الألمان من ناحية أن نشاطها الفكرى كان مزودًا في مواجهة الوضعية بالفعل التوسطى الذي يمثله الجدل وكانت النظرية النقدية قادرة على إدراك مفهوم الكلية – وكان هذا المفهوم ، في ضوء نقد الاقتصاد السياسي ، مفهومًا ضد ميتافيزيقي عن الكلية – ولكن النظرية النقدية كانت رغم ذلك عاجزة عن إدراك هذه الكلية في تعبيرها العيني كتناحر طبقي .. ووجهة النظر الطبقية العملية ، إذا عبرنا بطريقة فجة ، لم تدخل في النظرية كعنصر مكون فعال من عناصر تلك النظرية (١٢٩) .

إنّها أكثر من مجّرد ملاحظة فيما يتعلق بحدود نظرية مدرسة فرانكفورت: فهى دحض للمزاعم التى تزعمها مدرسة فرانكفورت فيما يتعلق بنشاطهم النظرى . ويقول كرال عن أدورنو: «إن مطالبته النقدية بأن النظرية التى ينبغى الدفاع عنها

بوصفها صحيحة يجب أن تتجاوز نفسها وأن تستهدف التحويل العملي الواقع الاجتماعي ، تفقد قوتها الملزمة إذا كانت هذه النظرية غير قادرة على أن تصب نفسها في مقولات تنظيمية »(١٣٠) . وعلى نحو مماثل ، كان هوركهايمر «معلمًا أخلاقيا ثوريا» الثورة البروليتارية ، و «منظرًا نقديا» للأيديولوچية البرچوازية ؛ و «لم يكن قادرًا على عبور هذه الفجوة»(١٣١) .

أمّا زعم هوركهايمر أن «النظرية النقدية للمجتمع» تقوم برفع التوتر الاجتماعى عن طريق تنوير القوى المتناقضة فيما يتعلق بأهميتها الثورية ، فإنه يظهر الآن فى ضوء مختلف . وكما أوضح مانفريد كليمينتس Manfred Clemenz ، وهو ناقد حديث أخر لمدرسة فرانكفورت ، فإن صيغة فريق هوركهايمر لمفهوم ارتباط النظرية الممارسة تنظر إلى العلاقة بين نقد – الأيديولوچية والنظرية العملية على أنها لا تنطوى على إشكاليّة ، بافتراض «الانتقال المباشر من الأول إلى الأخرى»(١٣٢١) . وهذا النقد لا يمثل الاتهام الراديكالى القائل إن «مدرسة فرانكفورت فشلت في أن تقود ثورة» . فعلى العكس من ذلك ، شعرت الحركة الطلابية المناهضة للسلطوية أن «النظرية النقدية للمجتمع» قد تجنبت مشكلة تطوير فكرة عملية – نقدية متماسكة عن النضال الطبقى ، الماضى أو الحاضر .

والحركة الطلابية في الستينيات في ألمانيا لم تخدع نفسها بأن الثورة وشيكة ؛ وعلى العكس من ذلك ، شدد معظم المنظرين البارزين على أن المسألة لم تكن مسألة «نضال مباشر في سبيل السلطة السياسية» ، بل مسألة «الشروع فيما سيكون دون شك عملية تنوير طويلة جدا» (١٣٣). غير أنه حتى هنا ، لم يكن لدى «النظرية النقدية للمجتمع» ما تقدمه سوى القليل : رغم أنها كشفت كثيرًا من آليات التطويع النفسي والثقافي ، كانت نظرية مدرسة فرانكفورت منعزلة عن المقولات العملية التي وضعها مفكرون ماركسيون آخرون في ذلك الوقت . وكنتيجة منطقية لذلك ، لم يقدم نقد الأيديولوجية أي مرشد متماسك حتى إلى النضال الأيديولوجي (انظر الفصلين ٤ و ٥) .

وكان تبنى الحركة الطلابية «للنظرية النقدية للمجتمع» ما بعد - نقديا ليس بالمعنى النظرى الخالص ، بل بطريقة عملية . وعلى سبيل المثال ، أصبح نقد «النظرية التقليدية» إدراكًا للحاجة إلى النضال الأيديولوچى المنظم . وقد اعتقد كرال أن :

التطبيق التكنولوچى الملائم لاحتياجات رأس المال يدمّر الوقت الضرورى للتعليم الحقيقى، والتفكير العلمّى ، ويضحّى به في سبيل الوقت الرأسمالي المجرّد من الطابع التاريخي ، والشكليّ بصورة خالصة : وقت العمل . ولا يمكن لمفكر أن يطيق أن يدع نفسه يُجرّد من هذا الوقت الكيفيّ للتفكير العلمّى الواعى ..(١٣٤)

وهكذا ، فإن الشكل الألماني للحركة الطلابية المناهضة السلطوية تم تنظيمه لنقد المغزى الاجتماعي لمحتوى ومنهج المقررات الجامعية. وقد طالبوا ب، وأنشأوا بأنفسهم ، مقررات دراسية جديدة، مشجّعين إنعام التفكير النقدى بشئن المجتمع وبشئن التعليم ، على وجه الخصوص؛ وقاموا بتعرية الديكتاتورية الرأسمالية المطلقة في مجال التعليم .

#### ١٣ - ألفريد زون - ريتيل

لا يمكننا هنا أن نقد م تاريخًا وافيًا النشاط النظرى والعملى للحركة الطلابية المناهضة السلطوية . فهدفنا هو – بالأحرى – إبراز نواحى قصور «النظرية النقدية الجتمع» . ويمكن تحقيق نفس الهدف عن طريق الرجوع إلى ألفريد زون – ريتيل ، وهو منظِّر من نفس جيل فريق هوركهايمر ، لكنه سار في طريق مختلف جدا عن طريق مدرسة فرانكفورت . وكان زون – ريتيل على اتصال شخصى مع بنيامين وأدورنو ، وكان ، حسب إقراره الشخصى ، متأثرًا إلى حد كبير بهوركهايمر وماركيوز (١٣٥) . وقد أوضح أيضًا أنه يعد نفسه «بمعنى مًا» جزءًا من مدرسة فرانكفورت (٢٦٠) . لكنه ، بمعنى حاسم ، ليس كذلك ؛ فعلى العكس من ذلك ، أخذه إنتاجه النظري في اتجاه ساعده على تجاوز نقاط الضعف الجوهرية في «النظرية النقدية المجتمع» كما تم عرضها أعلاه . ونظرية زون – ريتيل ، التي ظهرت في صورتها الناضجة في السبعينيات ، تشتمل على محاولة جادة لتقديم تحليل مادى تاريخي الطبيعة النوعية للاستغلال الرأسمالي في مرحلته الاحتكارية ، بالإضافة إلى نقد ماركسي للاتحاد السوڤييتي ، وأخيرًا ، تقديم مفهوم عن التحرير الكامل .

وقد بدأ إنتاج زون - ريتيل كتحليل مُبْهم تمامًا للشكل السلعيّ ، الذي نظر إليه على أنه مفتاح لفهم الذات المتعالية . ومنذ عام ١٩٣٧ ، كتب زون - ريتيل :

يتمثل المركب الأساسى الماثل فى أساس كلّ معرفة نظرية، منطقيًا وتاريخيًا على السواء، فى التشيّق والإضفاء المشيّأ لطابع المجتمع واللذين يحدثهما الاستغلال وإثبات هذه الأطروحة يساوى التصفية النقدية للمثالية فى شكل تصفية للتناقضات التى يقوم عقل البشر ذاته بإيقاعهم فى فخّها عن طريق التقديس الأعمى (فتيشيّة) للتشيّق (١٢٧).

وقد كتب بنيامين ، وهو يفحص هذه المخطوطة بالنيابة عن معهد هوركهايمر ، ملاحظة هامشية على هذه النقطة قائلاً : «سيكون أمرًا مروّعًا إذا كان [زون - ريتيل - المترجم] مُحقا »(١٣٨) . وفي رسالة بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٣٧ أبلغ بنيامين المدير أن محاولة استنتاج فكر نظرى خالص من الإنتاج السلعي كانت ، رغم صعوبتها بصورة لا تصدق ، «ذات مغزى» إلى أقصى حدّ (١٣٩) .

وقد شعر زون – ريتيل أن المعهد ، أكثر من أيّ شخص كان ، سيكون متقبلاً لإنتاجه . وقد كتب رسالة إيضاحية إلى أدورنو في عام ١٩٣٦ (١٤٠١) ، وبعد ذلك بعقود ، في جدل النفي Negative Dialectics ، أشار أدورنو إلى زون – ريتيل بوصفه أوّل من أوضح أنه «في مبدأ التعالى ، في النشاط العام والضروري للعقل ، يكمن في الأعماق عمل ذو طبيعة اجتماعية بصورة غير قابلة للتحويل»(١٤٠١) . ويقر ، زون – ريتيل ، من ناحيته ، بأنه لم يكن هناك من هو أكثر تعاطفًا من أدورنو ، «الذي كان ، في عمله النظري الخاص ، وبطريقته الخاصة المتميزة ، على درب نفس البصيرة»(١٤٢١) . ولكن التطور اللاحق لزون – ريتيل قاده إلى ما بعد الحدود المنهجية لما بعد نقد أدورنو للإيستيمولوچيا ؛ وهكذا ، يقول زون – ريتيل عن إنتاجه في الثلاثينيات :

فى هذه المرحلة ، لم يكن قد اتضح لى بعد أن اهتمامى بنقد - الأيديولوچية لم يكن يستهدف الأيديولوچية ذاتها ، بل كان يستهدف ، عَبْرها ، نقد الوجود ، أيْ ، فهمًا أفضل للتطورات

الاقتصادية الخفيّة للحاضر . والواقع أن نقد – الأيديولوچية كان قاصرًا عن الوفاء بمهمة «ما بعد نقد للمعرفة» .....(١٤٢) .

ولهذا أهمية نقدية بالنسبة لمدرسة فرانكفورت برمتها ، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لنقدهم للأيديولوچية .

وتتمثل واحدة من الظواهر المحورية التي أعاد زون - ريتيل بحثها في ظاهرة تقسيم العمل ، ولا سيّما انفصال العمل الذهني واليدوى . وفي رأى ماركس أن هذا الأخير كان أوّل تقسيم حقيقي للعمل (١٤٤) . وعلى هذا فعندما شدد ماركس ، كشرط ضروريّ sine qua non «الطور الأعلى المجتمع الشيوعي» ، على اختفاء «الخضوع العبودي الفرد التقسيم العمل» ، فقد أضاف أنه «بذلك فإن التناقض بين العمل الذهني والبدني أيضًا » يكون قد «تلاشي» (١٤٥) ، وهذا هو السبب في أن الإنتاج في المجتمع اللاطبقي ، رغم أنه يظلّ ضرورة ، سوف ينطوي على حرية جديدة : «ولا يمكن الحرية في هذا المجال أن تتمثل إلا في الإنسان المندمج في الجماعة ، إلا في المنتجين المتحدين ، الذين ينظمون بصورة عقلانية تبادلهم مع الطبيعة ، واضعين هذا التبادل تحت سيطرتهم المشتركة، بدلاً من أن يسيطر هو عليهم سيطرة قوى الطبيعة العمياء» (١٤٦٠). وبالتالي فإن الحرية لا تتمثل في تجاوز عملية العمل فحسب ، بل هي مظهر من مظاهر وبالتالي فإن الحرية لا تتمثل في تجاوز عملية العمل فحسب ، بل هي مظهر من مظاهر جديد : هذا هو الأساس الاقتصادي المجتمع اللاطبقي .

وعلى أساس تحليل المجتمع المعاصر في هذا الضوء ، يضع زون - ريتيل نظرية عن التطويع الاقتصادي في الرأسمالية الاحتكارية . ومتخذًا فردريك وينسلو تيلور Fredrick Winslow Taylor كنموذج مثالي ، بوصفه «سمة عهد بكامله» يشرح زون - ريتيل «الإدارة العلمية» (دراسات الزمن والحركة ، أو الهندسة الصناعية) من ناحية إضفاء طابع المطلق على انفصال العمل الذهني واليدوى ؛ والواقع أن تيلور نفسه تصورها بوصفها كذلك . ولكن ما لم يره تيلور هو أن العلم الجديد للهندسة الصناعية كان يمثل «الإضفاء المغترب لطابع المجتمع على عمل العمال ذاته» (١٤٧٠) . ويمثل هذا ، في رأى زون - ريتيل ، الجانب الجوهرى للتطويع في الرأسمالية الاحتكارية .

ورغم افتقار مدرسة فرانكفورت إلى نظرية اقتصادية متسقة فإنهم ليسوا غافلين عن هذه المشكلة . وقد اقترب ماركيوز الغاية من بصيرة زون – ريتيل النافذة ، في مقال في المجلة بعنوان «بعض المقتضيات الاجتماعية التكنولوچيا الحديثة» ، حيث ركز فعلاً على مغزى التيلورية (١٤٨) . وسوف تجرى مناقشة ماركيوز في مرحلة لاحقة من هذا الفصل ، لأنه يشكل موقفًا أكثر تقدمًا من زملائه . غير أن أدورنو وهوركهايمر بدورهما اقتربا جدا من المشكلة ؛ وفي فقرة رائعة تصف الإضفاء المعتاد لطابع المطلق على التطويع المنتمى إلى البنية الفوقية ، يركّزان على التطويع الاقتصادي في المجتمع المعاصر ؛ والمناسبة هي مناقشة أوديسيوس والسيرينيات :

عبر وساطة كامل المجتمع، الذي يجسد كل العلاقات والانفعالات، تم جعل البشر مرة أخرى .. مجرد كائنات بشرية ، يشبهون بعضهم بعضهم الآخر تمامًا من خلال العزلة داخل الجماعية الموحدة قسرًا . والمجذّفون ، الذين لا يمكنهم أن يتحدثوا إلى بعضهم بعضهم الآخر ، يخضع كل واحد منهم لنير نفس الإيقاع مثل العامل الحديث في المصنع ، ودار السينما ، والمزرعة الجماعية . وشروط العمل الفعلية في المجتمع تفرض الامتثال – وليس التأثيرات الواعية التي جعلت بدورها البشر المكبوتين صماً وفصلتهم عن الحقيقة (1810)

ومن المؤسف أن أسبقية التطويع الاقتصاديّ لم تنعكس في الاتجاه العام لأبحاث هوركهايمر وأدورنو .

وقد جعلت نظرية زون - ريتيل الاقتصادية من المكن ليس فقط فهم التطويع الاقتصادى ، بل كذلك وضع نظرية عن تحرير العمل . وقد شدد هوركهايمر ، كما يجب أن نتذكر، وبصورة صحيحة تمامًا ، على أن الاشتراكية تعنى أكثر من مجرد نقل لحقوق الملكية ، وأكثر من مجرد «رفع الإنتاجية في أشكال جديدة من التعاون الاجتماعي» . ومن المؤسف أن هوركهايمر ركّز على «طبيعة وتطور المجتمع الذي يجرى فيه كل هذا» ، وأحجم عن بحث «الأشكال الجديدة من التعاون الاجتماعي» .

وهكذا قام هوركهايمر بترديد فكرة ماركس عن «المجال الحقيقى للحرية» بوصفه موجودًا فيما وراء نطاق يوم العمل، لكنه فشل فى تحديد نوعية الحرية داخل عملية الإنتاج اللاطبقية، وهى حرية شكّلت الأساس الجوهرى لأية حرية أخرى . كما أن هذه الحرية الاقتصاية لم يحدّد اقتصاديّو المعهد نوعيتها فى أيّ وقت من الأوقات ؛ فعلى العكس من ذلك ، تخلّفت نظرياتهم الاقتصادية المحدّدة فى أكثر الأحيان عن ملاحظات المدير ، المجرّدة ولكن حسنة الاطلاع . وعلى سبيل المثال ، كتب كورت ماندلباوم Kurt اللاستراكى الطبقى على وسائل الإنتاج ، سيكون أساس الحكم الطبقى قد تم محوه» . الاشتراكى الطبقى على وسائل الإنتاج ، سيكون أساس الحكم الطبقى قد تم محوه» . ولكنهما يتصوران المجتمع اللاطبقى فى إطار «سيطرة مخططة على الاقتصاد» ، دون تشديد على أن إضفاء الطابع الاشتراكى يعنى السيطرة من جانب المنتجين (١٠٥٠) .

ومن الجلى أن أغلب المفاهيم والمقولات المتقدمة لمدرسة فرانكفورت لم يجر استكمالها بنظرية اقتصادية ملائمة . وما نحتاج إليه فى الوقت الحاضر هو تصحيح هذه الموازنة ؛ وإنتاج زون – ريتيل علامة واضحة على طريقة تجاوز «النظرية النقدية للمجتمع» . وعلى «سبيل المثال فإن تدهور الاتحاد السوڤييتي لا يمكن فهمه فهمًا تاما إلاّ بالاستعانة بنظرية عن الاغتراب الاقتصادى . وزون – ريتيل لا تخفى عليه المصاعب التي فرضتها على الدولة البلشفية حالة التشوش الكلّى للاقتصاد الذي خربته الحرب ، ولكنه ينتقد البلاشفة على إقرار الوسائل المبكرة للإدارة الاقتصادية . ونظرية التوفيق بين العمل الذهني واليدوى جرى إهمالها في الاتحاد السوڤييتي ، يقول زون – ريتيل :

لاشك فى أن ميول المقرطة جعلت نفسها ملحوظة، غير أنه ، فى الفرب ، لا تهدف هذه الميول على الإطلاق إلى أن تحل محل سلطة مديرى المصنع سلطة العمال الاشتراكية . وعلى العكس من ذلك ، فهى مسسألة ربط تدريجي للعصال ب [السلطة] الأولى(١٥١)

وبكلمات لوكسمبورج ، جعل الشيوعيون الروس من الضرورة «فضيلة» . لقد فقدوا الرؤية الماركسية الحقيقية الخاصة «بالبروليتاريا المنظمة بوصفها الطبقة الحاكمة» .

وتعنى نظرية زون – ريتيل الاقتصادية أنه يمكنه أن يتخذ موقفًا نقديا إزاء الاتحاد السوڤييتي، دون أن يتخلى عن العلاقة المتماسكة بالنضال الطبقي. وكما يزعم زون -ريتيل – بحق – فإن ابتعاد مدرسة فرانكفورت عن روسيا الستالينية نجم عنه ، بسبب غياب نظرية اقتصادية ، «عجر عن صياغة أيّ مفهوم عن السياسة الشيوعية أو الممارسة العمالية» . وبهذا المعنى ، فإن مدرسة فرانكفورت «أداروا ظهورهم للممارسة السياسية للنضال الطبقي»(١٥٢) . ولا يعني هذا إنكار أن مدرسة فرانكفورت أبدت عددًا ضخمًا من الملاحظات القاطعة للغاية ؛ وعلى سبيل المثال ، شدَّد هوركهايمر ، بعبارات لوكسمبورجية حقيقية ،على أنه «في النضال في سبيل المجتمع اللاطبقي ، يجب على الجماهير أولاً أن تنظم نفسها ، وأن تحوّل نفسها من مجرّد موضوع إلى ذات فاعلة للتاريخ . متخلصة بذلك من طابع كونها جماهير مرة وإلى الأبد»<sup>(١٥٢)</sup> . غير أنه لا يجرى تقديم أية إشارة فيما يتعلق بالنواحي العملية لهذا النضال ؛ وتحل نظرية – للعفوية محلّ صيمت مرتبك ، أمّا نظرية زون – ريتيل فقد تطورت بصبورة مغايرة ، إلى نظرية عامة للنضال الطبقي في سبيل السيطرة على المصانع؛ إنها نظرية «ممارسة من شانها ، بدون مثل هذا الوعى النظرى ، أن تضيع في عبث مجرّد نضالات العمل كاذبة الثورية داخل نطاق إطار رأسمالي»<sup>(١٥٤)</sup> . ونظرية زون – ريتيل فيما يتعلق بالنضال الثوري الحقيقي يعبدة عن أن تكون كاملة ؛ وعلى وجه الخصوص فإن إمكانيات قيام بروليتاريا عديمة المهارة بتطوير وعي طبقي كاف وهجوم جذري ضدّ رأس المال غير واضحة إطلاقًا . غير أن هذه مسائل لم تقم مدرسة فرانكفورت قط ، بسبب الافتقار إلى التحليل الاقتصاديّ ، حتى بمجردٌ الاقتراب منها .

# ١٤ – تدهور «النظرية النقدية للمجتمع» عند هوركهايمر

وافتقاد نظرية اقتصادية في إنتاج مدرسة فرانكفورت يعنى ، من الناحية الجوهرية ، ليس فقط التخلّى عن النضال الطبقى ، بل يعنى - كذلك - إضفاءً مقصودًا لطابع المثال على القيم التي استمدتها «النظرية النقدية للمجتمع» من الأيديولوچية الليبرالية . وقد شدّد هوركهايمر نفسه على أنه عندما يجرى استعمال مفهومي الحرية

والمساواة دون «إشارة محددة إلى الحاضر التاريخي وإلى الممارسة» فإن هذين المفهومين بالتالى «ينحطان إلى محض مثل عليا» (٥٥٠) . ومن المؤسف أن هذا الاتهام ، الموجّه إلى النظرية الاشريقة الديم قراطية ، يمتد إلى هوركهايمر نفسه . وحتى في الثلاثينيات ، فقدت «نظريته النقدية للمجتمع» ارتباط النظرية الممارسة (في بعده الماديّ) . ومع مضيّ الوقت ، كانت المثالية المقصودة تتحقق بصورة مطردة .

وكتاب جدل التنوير ، الذى تم تأليفه بالاشتراك مع أدورنو ، وتم نشره فى منتصف الأربعينيات ، يسجّل مرحلة فى هذا التدهور . ورغم الهجوم الرائع على «صناعة الثقافة» (انظر الفصل الخامس) ، يؤدى افتقاد التحليل الاقتصادى إلى أقنمة لكثير من المفاهيم الأساسية . وعلى هذا النحو فإن السبب وراء نكوص التنوير إلى ميثولوچيا قمعية جديدة يمكن العثور عليه «فى التنوير ذاته عندما يصيبه الخوف من الحقيقة بالشلل» . ورغم تشديد المؤلّفيْن على أن «التنوير» و «الحقيقية» ينبغى فهمهما الحقيقة بالشلل» . ورغم تشديد المؤلّفيْن على أن «التنوير» و «الحقيقية» ينبغى فهمهما الفعلية» (١٥٠١) . فإن هذا البُعد لا يجرى أبدًا ، مع ذلك ، وصفه بدقة بأية طريقة وافية . وعلى هذا النحو يجرى استبعاد أية صلة بالمارسة النقدية ، ويظل تأكيد أن «التنوير ينبغى أن يفحص ذاته ، إذا كان من الواجب ألا تتم خيانة البشر بصورة كلية» (١٥٠١) ، ينفر أن عاجزة ، ولا غرابة في أن قيلمر ، الذي يصور – بصورة خاطئة – مدرسة فرانكفورت في بدايتها المبكرة بوصفهم نقادًا أساسيين لماركس (انظر الفصل مدرسة فرانكفورت في بدايتها المبكرة بوصفهم نقادًا أساسيين لماركس (انظر الفصل الثاني) ، ينظر إلى جدل التنوير على أنه تقدم إيجابي حققته «النظرية النقدية المجتم» (١٥٠١) .

وقد عجزت الحركة الطلابية المناهضة للسلطوية ، والتى استمدت جانبًا كبيرًا جدا من سلاحها النظرى من «النظرية النقدية للمجتمع» ، عن دفع هوركهايمر وأدورنو (اللذين كانا قد عادا إلى أوروبا) إلى إعادة النظر في إنتاجهما . وعلى العكس من ذلك قوبلت الحركة الطلابية إمّا بالصمت أو العداء الفعليّ . وكما يروى كرال ، جرى التبرؤ من النضال المنظم على أساس أنه «حركيّ» ويفتقد إلى أيّ تماسك في المفاهيم (١٥٩) .

وكان هوركهايمر ، في تقديمه لطبعة جديدة من مقالاته في المجلة ، مهتما اهتمامًا مسيطرًا بإبعاد نفسه عن أيّ تعبير عمليّ عن أفكاره داخل تمرّد الطلبة الألمان :

إن حماية ، وصيانة ، وتوسيع - حيثما كان ذلك ممكنا - الحرية المحدودة والهامشية للفرد في مواجهة التهديد المتعاظم لهذه الحسرية ، مهمة أكثر إلحاحًا بكثير من النفى المجرد لها ، أو تعريض هذه الحرية للأخطار عن طريق الأعمال التي لا أمل لها في النجاح(١٦٠) .

إن هذا لا يمثل مجرد دحض لفكرة «الفاشية الاشتراكية» ، بل هو ، أساسًا ، التخلّى عن كلّ ممارسة نقدية . وبدلاً من اتخاذ «موقف نقدى إزاء الثقافة السائدة» ، والذى طالب به هوركهايمر بوصفه إستراتيجية عملية فى الثلاثينيات ، يرتد هوركهايمر نفسه الآن إلى قبول إصلاحى «بأهون الضررين» ، ويترك التحرك التالى لعدوه الممقوت للغادة .

وقد سجّل هذا بداية الانهيار النظرى الكلىّ لهوركهايمر ، وهو انهيار أثبت صحة اتهام كورش ضد «هوركهايمر الميتافيزيقى» (انظر ص ١٠٨) . وعلى سبيل المثال ، انتهى المدير السابق للمعهد إلى دفاع مجرّد عن الرأسمالية الليبرالية .

يرتبط نمو الإنسان ارتباطًا وثيقًا بالمنافسة ، العنصر الأكثر أهمية في الاقتصاد الليبراليّ . كما أن المنافسة في المجال الاقتصاديّ قامت أيضًا بتعزيز عقل الإنسان .. وقد أبرز ماركس النمو الشامل للشخصية كغاية تخص المستقبل .. غير أن هذا النمو ذاته كان إلى مدى بعيد نتيجة من نتائج العهد الليبرالي ، وهو يتجه ، بوصفه كذلك ، إلى أن يتلاشى جنبًا إلى جنب مع الليبرالية ذاتها (١٦١) .

وبهذه الطريقة ، يجرى تبرير الليبرالية بأثر رجعى . أمّا الممارسة النقدية التى يمكن أن تحقق النمو الشامل في المجتمع اللاطبقي فإنها تختفي من الصورة . وقد دار تصور هوركهايمر عن «النظرية النقدية للمجتمع»، في واقع الأمر، دورة كاملة مع حلول وقت وفاته، وفي محاضرته الافتتاحية، وفي مقدمته للمجلة كان هوركهايمر ينظر إلى المجتمع بوصفه خاضعاً للتغيير، وهو تغيير كان لابد من التعبير عنه في «النظرية النقدية للمجتمع»، لكن دون أن تأخذ هذه النظرية على عاتقها القيام بدور تحريضي نشيط في توجيه هذا التغيير، وقد ذهب التصور اللاحق لدور المثقف النقدي إلى أبعد من هذا بكثير، غير أن التحليلات الفعلية فشلت في تحقيق كامل ارتباط النظرية – الممارسة الذي تقتضيه نظرية عملية – نقدية . وفي فترة وهن ذهنه بحكم الشيخوخة ، عاد هوركهايمر إلى تصوره القديم : «كانت للنظرية النقدية دائماً مهمة مزودجة : أن تحدّد بدقة ما يجب تغييره ، وأن تستبقي لحظات ثقافية بعينها وبالإضافة إلى ذلك ، يجب عليها أن تصف عملية التغيير الذي يخضع له عالمنا» (١٦٢) حتى أن تحدّد نوع «ما يجب تغييره» أولاً

# ۱۵ – طبع «النظرية النقدية للمجتمع» بالطابع الراديكالي عند ماركيوز

يرى ماركيوز أن الأحاديث الصحفية الأخيرة لهوركهايمر «تحت مستوى النقد» (١٦٢). وقسوة هذاالحكم ، حتى وإن كان موجّها إلى زميل قديم ، مبرّرة تمامًا : ففى رأى رجل فى مثل مكانة ماركيوز واستقامته التى لا تنحرف ، لم تكن سنوات هوركهايمر الأخيرة خيانة للإنتاج المبكر للمعهد فحسب ، بل كانت ، كذلك ، خيانة لنفس تلك القيم التى ادّعى هوركهايمر ، داخل نطاق إطار نظرى ابتُدع حديثًا ، أنه لا يزال يؤيدها . ولكن خيانة هوركهايمر لم تكن صدمة كاملة ، فرغم كل شيء ، كان كورش قد توقعها فى أواخر الثلاثينيات . والواقع أن التناقض الماثل فى صميم «النظرية النقدية للمجتمع» التناقض بين استيعاب القيم الليبرالية وافتقاد مادية تورية فى هذا الاستيعاب ، كان من المحتوم أن يتم حلّه ، بطريقة أو بأخرى ، إزاء الحركة الطلابية الصاعدة المناهضة للسلطوية . وكان الإضفاء غير النقدى لطابع المطلق من جانب هوركهايمر على

الأيديولوچية الليبرالية حلا من حلّى التناقض . ومن حسن الحظ أن الحّل الآخر الممكن - تجسيد «النظرية النقدية للمجتمع» وطبعها بالطابع الراديكالى - وجد تعبيره المباشر عند ماركيوز (١٦٤) .

وقد اعترف ماركيوز مؤخرًا بأنّه كانت له خلافات مع هوركهايمر حتى في الثلاثينيات ؛ وعلى سبيل المثال ، شعر ماركيوز أن إنتاج ومطبوعات المعهد كانت «سيكولوچية أكثر مما ينبغي» وأنها كانت تفتقر إلى بُعد اقتصادي وسياسي كاف(١٦٥). ويمكن إثبات زعم ماركيوز عن طريق فحص إسهاماته الشخصية في تلك الفترة . وفي دراسات Studies ، يقوم ماركيوز ، خلافًا للمدير ، بإعادة تأكيد الفكرة الماركسية حول حرية داخل نطاق عملية الإنتاج ، وليس فقط خارج نطاقها . ويستشهد ماركيوز بالفقرة ذات الصلة بهذا الموضوع من رأس المال (انظر ص ١٤٢) ويشرح ، وللمرة الأولى ، ، أن الحرية يجرى إدراكها هنا بوصفها مهمة من مهمات «تنظيم عملية العمل الاجتماعي»<sup>(١٦٦)</sup> . ويقترب ماركيوز من أفكار زون - ريتيل عندما يقول عن المجتمع اللاطبقيّ : «ستختفي ملامح هيكل السلطة الذي حتمه المجتمع الطبقي ، وعلى وجه الخصوص وظيفة الاستغلال والاستحواذ السياسي على «الإدارة» في النظام الرأسمالي للسيطرة»<sup>(١٦٧)</sup> . وفي مقاله «بعض النتائج الاجتماعية للتكنولوچيا الحديثة» ، شجب ماركيوز فعلاً التيلورية بوصفها «أوتوقراطية منظمة»(١٦٨) . وفي الماركسية السوڤييتية . أوضح أنه فيما يسمى بـ «ديكتاتورية البروليتاريا» في الاتحاد السوڤييتي ، «تظلّ السيطرة وظيفة متخصُّصة ضمن تقسيم العمل وهي بوصفها كذلك احتكار بيروقراطية سياسية ، واقتصادية ، وعسكرية»<sup>(١٦٩)</sup> .

وقد أدّت هذه البصيرة المادية النافذة مباشرة إلى تضامن ماركيوز مع الممارسة النقدية الصاعدة في الستينيات ، وخلافًا لابتعاد هوركهايمر بنفسه عن التمرد غير المتماسك في ظاهر الأمر ، برّره ماركبوز :

فى مرحلتها الأكثر تقدّمًا ، تعمل السيطرة بوصفها إدارة ، وفى المجالات مفرطة التطور للاستهلاك واسع النطاق ، تصبح الحياة المدارة الحياة الطيبة للجميع ، والتى يتحد النقيضان دفاعًا عنها . هذا هو الشكل النقى للسيطرة . وبصورة عكسية ،

يظهر نفيه ليكون الشكل النقى للنفى . ويبدو كلّ المحتوى وكأنه اختزال إلى المطالبة المجرّدة الوحيدة بإنهاء السيطرة – الضرورة الثورية الحقيقية الوحيدة (١٧٠٠) .

غير أن ماركيوز أكثر من مجرد حليف: إنه ناقد لايلين، وإن كان أخويا. وهو يصف النفى الكامل بأنه مطالبة «مجردة»، ويشدد على «شكله العاجز سياسيا» (١٧١). وانسجامًا مع تشديده على جبهة الإنتاج، يؤكد ماركيوز أنه: «لا يزال التحويل الجذرى لنظام اجتماعي يتوقف على الطبقة التي تشكّل القاعدة البشرية لعملية الإنتاج. وفي البلدان الرأسمالية المتقدمة، فإن هذه الطبقة هي الطبقة العاملة الصناعية» (١٧٢). وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن ماركيوز لم يتحوّل قط عن هذا الموقف الأساسي.

غير أن هذا لم يستبعد إجراء مناقشة جادة للمغزى النقدى للاضطراب الطلابى . وخلافًا لزملائه السابقين ، دافع ماركيوز عن التسييس «العرضى» فيما يبدو للجامعة من جانب «راديكاليين مثيرين للفوضى» بوصفه التعبير المشروع عن الدينامية الداخلية للتعليم : «ترجمة المعرفة إلى واقع ، والقيم الإنسانية إلى شروط إنسانية للحياة» . والوعى الراديكالى يمكنه فى الواقع أن ينشأ داخل مؤسسات المجتمع الخاصة بالتعليم ويشد ماركيوز ، مثل كرال ، على أن هذا المجال يجب الدفاع عنه ضد الإضفاء الكامل للطابع الذرائعى : «النضال فى سبيل تعليم حر ونقدى يصبح جزءًا حيويا فى النضال الأوسع فى سبيل التغيير» (١٧٢) .

غير أن ماركيوز ، رغم حديثه عن كون طبع البروليتاريا بالطابع الراديكالى معتمدًا على «عناصر مساعدة خارج صفوفها» (١٧٤) ، لا يقر بأي تصور لينيني عن طليعة من المثقفين . ومنذ وقت مبكر يعود إلى الماركسية السوڤييتية ، كتب ماركيوز عن لينين :

إن نضاله ضد «الاقتصادية» ومذهب النشاط الجماهيرى العفوى ، ورأيه القائل إن الوعى الطبقى ينبغى تقديمه إلى البروليتاريا «من الخارج» يستبقان التحويل الفعلى اللاحق للبروليتاريا من ذات إلى موضوع للعملية الثورية(١٧٥).

وبالتالى فإن أحدث تصور لماركيوز عن التنظيم الثورى يستبعد بعناية أية فكرة عن قيام الطلبة والمثقفين «بأخذ الحقيقة إلى العمال» . وعلى العكس من ذلك فإن المجموعتين ، العمال والمثقفين ، يجب «أن تعمل كل منهما انطلاقًا من قاعدتها الخاصة وفي إطار وعيها ومظالمها وغاياتها الخاصة بها» . ويستطيع الطلبة والمثقفون ، وهم مجبرون في الواقع على هذا ، أن يمدوا العمال بالمواد التحريضية الملائمة لنضالاتهم المعنية ، غير أنه ليس واردًا أن يقوم المثقفون بقيادة هذه النضالات . وكما يقر ماركيوز ذاته ، فإن هذا «مختلف جدا» عن «نمو الوعي الطبقي من الخارج» (١٧٦) .

وعلى سبيل المثال ، هناك «إمكانية» لأن يتلاقى من جديد «الوعى الأكثر تقدمًا للبشرية» و «قوتها الأكثر استغلالاً» ؛ وهي «ليست سوى إمكانية»(١٧٧) . غير أن هذا ليس نظرية العقوبة كما تضمنها الاهتمام السلبي لدى هوركهايمر «بالحقيقة» الخالصة. فعلى العكس من ذلك ، ترتبط عفوية ماركيوز بحركة الشيوعية المجالسية المناهضة للينينية. والأمر الذي له مغزاه أن كتاب ياول ماتيك نقد ماركيوز (١٧٨) ليس ، في جوهره ، دحضًا كلّيا وينتقد ماتيك ، السبارتاكي السابق ، والعضو السابق في حزب العمال الشيوعي في ألمانيا KAPD ، ماركيوز على افتقاره إلى التحليل الدقيق للاقتصاد العالمي ، غير أن ماتيك ، بدوره ، ينظر إلى الثورة باعتبارها «إمكانية» ، وليس باعتبارها إمكانية قائمة دومًا يمكن أن تحققها طليعة لينينية : «إن الاستعداد لاتخاذ خطوات ثورية لا يحتم سلوكًا معارضًا متماسكًا سابقًا على الإجراء المستقل الأوّلُ ؛ وبمكن لطبقة عاملة لامبالية في ظروف بعينها أن تصبح طبقة عاملة يقظة في ظروف مختلفة»(١٧٩) . وبالتالي فإن المنظِّر الثوري ينتظر تبلور مثل تلك الظروف . وكما كشف ماركيوز مؤخرًا فقد اعترف كوارث حقيقى لروزا لوكسمبورج ليس بالشيوعية اليمينية بل بالشيوعية اليسارية(١٨٠) . ومن هنا يناقش آخر أعمال ماركيوز إمكانية عودة السوڤييتات «تنظيمات تقرير المصير ، الحكم الذاتي (أو بالأحرى الإعداد للحكم الذاتي)» ، إلى الظهور . ورغم أنه يضيف أن نظرية وإستراتيجية كهاتين لا ينبغي أن تستسلما لأيّ تقديس «فتيشية» «الأسفل»(١٨١) ، فإن ماركيوز لا يتصوّر طليعة من المثقفين تقوم بقيادة السوڤييتات حسب التقاليد اللينينية.

ولم يُنتج النشاط النظرى راديكالى الطابع لماركيوز أية إستراتيجية ثورية «نهائية» ، حيث إن نظريته استجابة جدلية لممارسة جديدة صباعدة ، وهى ممارسة لا تزال فى مراحلها المبكرة ولم تنشئ هى ذاتها بعد سلاحًا نظريا أو عمليا حاسمًا . وهكذا فإن إنتاج ماركيوز منذ منتصف الستينيات محاولة لإحياء وتجذير وتجاوز المغزى الثورى «للنظرية النقدية للمجتمع» ، مع ربطها ، بتضامن نقدى ، بالحركة العملية البازغة . وبهذا المعنى فإن ماركيوز يمثل «تجاوز» إنتاج مدرسة فرانكفورت فى فترة المجلة

#### ١٦ - «النظرية النقدية للعجتمع» وتحليل التطويع

بعد أن تتبعنا تطورين متباعدين ضمن مدرسة فرانكفورت ، وبعد أن أثبتنا دور ماركيوز بوصفه «التجاوز» الحى «للنظرية النقدية للمجتمع» ، يظل باقيًا أن نبحث مغزى المؤلفات النظرية في فترة المجلة . فلماذا جرى تبنى هذه المؤلفات وإعادة طبعها وتوزيعها بمثل تلك الجدية من جانب الحركة الطلابية المناهضة للسلطوية ؟ وقد تم فعلاً تقديم الإجابة ، جزئيا ، من جانب كرال : ساعدت مدرسة فرانكفورت الطلبة والمثقفين في إدراك المغزى النقدى ، للمثالية والجدل الألمانيين بوجه عام . غير أن «النظرية النقدية للمجتمع» ركّزت أيضًا على مشكلة التطويع ؛ ويقرر كرال أن :

النظرية النقدية زوّدت حركة سياسية للمثقفين ، وهي حركة كانت امتدادًا لطبقة برچوازية سابقة ، بمفاهيم التحرر ، وقد أوضحت النظرية النقدية كيف أن الفرد البرچوازي وأيديولوچية السيطرة – الحرة للسوق الليبرالي قد فُقدا بصورة نهائية . كذلك أوضحت النظرية النقدية كيف أن هذا المجتمع بمجمله يُنشئ ميلاً نحو مجتمع طبقي تكنولوچي يهبط بالأفراد إلى مستوى نماذج ردود أفعال الكلاب الباقلوقية ، مجردًا هؤلاء الأفراد من كل تلك العوامل النقدية المرتبطة بالأنا ، تلك العوامل التي كانت الأسرة البرچوازية لا تبزال تتسامح إزاءها ، رغم أنه ينبغي أن نعترف ، في نفس الوقت ، بأن ما لاحظه هوركهايمر في المجتمع الليبرالي بصورة تبريرية ، لا يصدق في الواقع إلا على أسر البرچوازية (۱۸۲) .

وكرال لا يعنى ، «بمفاهيم التحرّر» ، أن مدرسة فرانكفورت قد صاغت رؤية عملية للنضال الأيديولوچى ؛ فما يعنيه هو أن الأفكار العامة ، المتضمنة فيما يُعد إلى حد كبير نقد التطويع ، لها مغزى نقدى ، وعملى كإمكانية كامنة . وفى نفس الوقت ، يعنى الافتقار إلى الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية - السياسية فى «النظرية النقدية للمجتمع» تشويها لهذه الأفكار .

وفى عام ١٩٦٥ ، كتب هوركهايمر الكلمات التالية رابطًا مقالاته فى المجلة بموقفه الحالى : «الإيمان الذى كان لدى ، فى تلك الفترة ، على أساس تحليل معين للمجتمع ، بالنشاط التقدّمى ، ينقلب الآن إلى خوف من الشرّ الجديد ، إلى خوف من الإدارة الشمولية»(١٨٢) . غير أنه ، حتى فى الثلاثينيات ، كان الإيمان بالممارسة يتسم بإدراك ، حاد للغاية ، بالآلية العصرية للتطويع . وقد قال «المانفستو» (البيان) إن المنظر النقدى لا يمكنه أن يعتمد على دعم أية مجموعة اجتماعية ، حيث إن أى وكل مجموعة كهذه يمكن «فى ظل الظروف الحاضرة أن تُصبح مقيدة وفاسدة من الناحية الأيديولوچية ، مهما يكن مدى دفع مركزها الاجتماعي لها فى اتجاه الحقيقة (١٨٤٠) . وهكذا ، فحتى فى فترة المجلة ، كان الاهتمام يتعلق إلى حدّ كبير بإجراء تحليل للتطويع . غير أنه بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن أى «إيمان» بالممارسة داعب هوركهايمر يرتكز على أى «تحليل للمجتمع» واف بالغرض . والواقع أن الافتقار إلى نظرية اقتصادية وسياسية حوّل أي تفاؤل إلى اهتمام مجرّد ، ذاتيّ بكل معنى الكلمة .

وبعد أن عرضنا بإيجاز ، في الفصل الثاني ، الإسهامات المنهجية «النظرية النقدية المجتمع» ، وبعد أن أبرزنا ، في هذا الفصل ، الانقطاع الجوهريّ في ارتباط النظرية – الممارسة ، يبقى أن نفحص بالتفصيل تحليل مدرسة فرانكفورت التطويع . غير أن المنظور ما بعد النقدي يتطلب نهجًا صارمًا في هذا الفحص : فالمقولات النقدية يجب استخدامها بطريقة تساعد على وصف التشويهات النظرية وربط التناقضات المائلة في صميم الآلية التطويعية باحتياجات وإمكانات وغايات الممارسة النقدية . ولا يتمثل هدفنا في هدم بل في الاستيعاب ما بعد – النقدي لإنتاج مدرسة فرانكفورت في الفترة المعنية (١٩٣٠ – ١٩٤٢) .

# علم النفس المادى التاريخي البُعد النفسي للتطويع والتمرد

تحليل التطويع manipulation، الذي كان في جانبه الأكبر تطويعًا ينتمى إلى البنية الفوقية ، بدأ بوصفه مشروعًا سيكولوجيا . وقد تم إعلان هذا في محاضرة هوركهايمر الافتتاحية ، وكذلك في مقدمته الافتتاحية للعدد الأول من المجلة Zeitschrift . وقد تمثلت إحدى المسائل الرئيسية التي أوجزها المدير في تلك الخاصة « بحلقات الوصل النفسية » بين الأساس الاقتصادي والتعبير المنتمي إلى البنية الفوقية والمتمثل في الأيديولوجية . وقد واصل مقال بقلم هوركهايمر في العدد الأول من المجلة شرح الطابع الإشكالي لهذه المسألة قائلاً :

طالما لم تدرك النظرية كيف يجرى تحويل التغيرات الهيكلية فى الحياة الاقتصادية ، عبر التكوين النفسى لمختلف المجموعات الاقتصادية فى لحظة بعينها فى الزمان ، إلى تغيرات فى التعبير عن حياتها بمجملها ، فإن نظرية توقف إحداها على الأخرى تنطوى عندئذ على عنصر عقائدى يحصر القيمة الافتراضية لهذه النظرية – بصورة جدية – فى تفسير الحاضر (١)

وهكذا فإن مسألة علم نفس مادى تاريخى ليست مجرّد حاجة أكاديمية ، بل هى حاجة حاسمة « للنظرية النقدية للمجتمع » فى مواجهة التاريخ الحديث ( صعود الرأسمالية الاحتكارية والفاشية ) .

وقد أشارت محاضرة هوركهايمر الافتتاحية إلى الحاجة إلى دراسة منهجية الكتابات العلمية ذات الصلة بهذا الموضوع (٢) . ومن هنا ، أخذت المجلة على عاتقها ، خلافًا للأرشيف ، أن تفحص كتابات فرويد ويونج وعلماء نفس آخرين . غير أنه قبل تحليل إنتاج مدرسة فرانكفورت في هذا المجال ، من الضروري أن نحد السؤال الجسوهري الذي ينبغي الإجابة عنه في هذا التحليل : أي ، هل يوجد أي مكون سيكولوچي ينسجم مع المادية التاريخية ؟ وهذا يطرح مشكلة « الماركسية الأرثوذكسية » وهي ليست مشكلة يمكن حلها بسهولة ، وعلى سبيل المثال ، شدد لوكاش في عام ١٩٢٣ على أن « الأرثوذكسية تشير على وجه الحصر إلى المنهج » وكانت « الأرثوذكسية تتمثل في اعتقاد أن المادية الجدلية هي « الطريق إلى الحقيقة » ، وأن « مناهجها لايمكن تطويرها وتوسيعها وتعميقها إلا بما يتفق مع الأسس التي أرساها مؤسسوها » في حين أن « كل محاولات تجاوزها أو « تحسينها » قد أدت ولابد أن تؤدي إلى التبسيط المخل والتفاهة والانتقائية » (٢) .

ورغم إقرار إنجلس (انظر الفصل الأول) أنه هو وماركس، في نظريتهما عن الأيديولوچية ، قد « شدّا على المحتوى وأهملا الشكل ، أى الطرق والوسائل التى نشئت بواسطتها هذه المفاهيم » ، يتمثل الإجماع العام في صفوف « الماركسيين الأرثوذكس » – والذين هم عادة « ماركسيون – لينينيون أرثوذكس » – في أن علم النفس لايمكنه أن يقوم بتعميق المادية التاريخية ؛ فعلم النفس ليس مُدرجا في الأسس التي أرساها مؤسسو المادية التاريخية ؛ ولابد أن يقود بالتالي إلى « الانتقائية » ويعتقد قالتر يوبكه Walter Jopke ، على سبيل المثال ، أنه حتى حيثما تستخدم مدرسة فرانكفورت فعلاً المفاهيم الأساسية الماركسية ، فإن هذه المفاهيم يجرى تجريدها من مغزاها الحقيقي ويحل محلها « مزيج انتقائي من المقولات الهيجلية والماركسية والفرويدية »(٤) . ويتحدث روبرت شتايجرقالد Robert Steigerwald عن « مراجعة بيولوچية » غرائزية – بنيوية ، المادية التاريخية (٥) ، ويقرّر جيرت مايكسنر -Gert Meix بيولوچية » غرائزية المالنس إلى المجتمع الإنساني محكوم عليها بالفشل منذ البداية »(١) إن أيّ توفيق بين ماركس وفرويد انتقائي بالضرورة وفقًا « للأرثوذكسية » الماركسة على الأقل .

ورغم أننا سبق أن قررنا أن المقولات الاقتصادية « للنظرية النقدية للمجتمع » لم يجر دمجها في كلّ مفاهيمي متماسك ، وأن هذه الفجوة خلقت إضفاءً متحيزا للطابع المثالي وأقنمة في فترة المجلة ، فقد قررنا أيضا أن إنتاج مدرسة فرانكفورت حول التطويع قدم بالفعل إسهامًا كبيرًا في إعداد السلاح النظري للحركة الطلابية المناهضة للسلطوية .. وما يقتضيه الأمر بالتالي هو الاستيعاب الدقيق للتحليلات المطردة التي قام بها المعهد ، بطريقة تمكننا من تقرير ما إذا كانت انتقائية « النظرية النقدية للمجتمع » لاتعود في الواقع إلى محاولة التوفيق بين التحليل النفسى والمادية التاريخية ، بل إلى الفشل في دمج الأول دون تقويض الأخيرة .

# ١ - فروم ومغزى سيكولوچية الأعماق

إن علم النفس الوحيد الوافى بالغرض والذى يمكن أن تكون له قيمة بالنسبة «للنظرية النقدية للمجتمع» كان فى رأى مدرسة فرانكفورت ، هو علم نفس فرويد ( $^{\vee}$ ) . وكان عضو فريق هوركهايمر الذى تم اختياره للقيام باقتراح وتحقيق مهمة دمج إنتاج فرويد فى « النظرية النقدية للمجتمع » هو فروم . وكان أوّل عرض رئيسي قام به فروم حول هذه المشكلة هو كتابه تطور عقيدة المسيح ( $^{\wedge}$ ) . وقد قامت دراسة فروم ،التى كُتبت قبل انضمامه إلى المعهد ، بعرض كلّ من التضمينات المادية التاريخية ، وكذلك التشويهات اللاتاريخية ، للفرويدية ، وقد عرض بوركيناو هذا التحليل وأثنى عليه فى المجلة بوصفه « أول محاولة لتوضيح التأليف المنهجى بين التحليل النفسى الماركسي والفرويدي ،على أساس مثال محدّد  $^{(*)}$  . وقد انضم فروم فى وقت لاحق إلى فريق هوركهايمر ، آخذًا على عاتقه مهمة تقديم عرض شامل ، وتطبيق محدّد لهذا التأليف .

وحمل أوّل مقال برنامجيّ لفروم العنوان الجليّ « منهج ووظيفة علم نفس اجتماعي تحليلي» (۱۰) . ولم يحجم المقال عن الاستشهاد بالإقرار ذي الصلة بهذا الموضوع من جانب إنجلس بوجود فجوة في المادية التاريخية (۱۱) . وشرع فروم بالتالي في توضيح كيف أن محاولات ملء هذه الفجوة قد أنتجت ، بسبب الجهل المطبق فيما يتعلق بآليات

النفس ، علم نفس مثاليا بكل معنى الكلمة » ، مهربة « مبدأ أخلاقيا فطريا » متنكراً (۱۲) . ولهذا ، فإن المكون التحليلى النفسى لم يكن منسجمًا فحسب مع الماركسية ، بل كان ضروريًا لها ، إذا كان من الواجب إحباط الإضافات المثالية إلى التحليلات العينية .

وقد اعتقد فروم أن علم النفس المقبول إلى حدّ بعيد كان قد تطور على يد فرويد: كان التحليل النفسى علمًا ماديا وتاريخيا واجتماعيا (١٢). وكانت نظرية الدوافع منسجمة مع الماركسية ، كما حاول فروم أن يثبت ، حيث إن « تكوين – الدوافع » يتجلى فقط فى تفاعل جدلى مع « تجارب الحياة » النوعية من الناحية الاجتماعية – التاريخية (١٤). وقد أشار ماركس ، فى كتاباته المبكرة ، إلى « دوافع » و « غرائز » (Triebe) الإنسان (١٥) ، وسلم فى رأس المال بالطابع الأولى لدوافع بعينها ، مشيرًا إلى « الطبيعة الإنسانية بوجه عام » والطبيعة الإنسانية كما جرى تعديلها فى كل عهد تاريخى »(٢٠) . وفى رأى ماركس ، فإن إشباع الحاجات الأساسية « يؤدى إلى حاجات جديدة (١٠) ، منتجًا فى الوقت ذاته « موضوع الاستهلاك ، وطريقة الاستهلاك ، وطريقة الاستهلاك ، والفع الاستهلاك ، وطريقة الاستهلاك ، والفع الاستهلاك ، والمالية الإنسان نفسه عن طريق إشباع حاجاته ، خالقا مدادة من هذه الحاجات ، وخالقًا حاجات جديدة .

وفى رأى ماركس فإن الإنتاج يشتمل أيضًا على الإنتاج العقلى ؛ وهذا بدوره ، يشتمل على مشكلة الأيديولوچية ، التى تشكل اهتمامًا حاسمًا من اهتمامات مدرسة فرانكفورت . وقد استبعد ماركس ، كما ينبغى أن نتذكّر ، أية حتمية اقتصادية فجة :

الناس هم منتجو تصوراتهم ، وأفكارهم ، إلخ .. والوعى لا يمكن أبدًا أن يكون شيئًا آخر إلا الوجود الواعى ، ووجود الناس هو عملية حياتهم الفعلية . وإذا كان الناس وظروفهم يبدون فى كل أيديولوچية وقد انقلبوا رأسًا على عقب وكأنهم داخل الحجرة المظلمة camera obscura ، فإن هذه الظاهرة تنشأ عن عملية حياتهم التاريخية تمامًا كما تنشأ الأشياء فوق شبكية العين retina عن عملية حياتها الفيزيائية (١٩) .

غير أن هذه العملية ، التي يلحق بالعالم الاجتماعي المغترب عن طريقها المزيد من التشويه بالتالي في شكل مغترب للنشاط العقلي ، هي عملية يمكن أن نبرهن على وجودها ، دون أن يكون بوسعنا تفسيرها ، ما لم يتم التماس العون من التحليل النفسي . هذه هي النقطة المحددة التي تعتزم مدرسة فرانكفورت أن تقدم عندها إسهامًا أصيلاً في التحليل المادي التاريخي للتطويع الأيديولوچي .

ويلح فروم على أن علم النفس الفرويدي والمادية الماركسية يتفقان في النظر إلى الوعى ليس بوصفه المحرِّك الأساسي للتاريخ ، بل يوصفه انعكاس « قوى أخرى ، مختفية »(٢٠) . وبالنسبة لماركس ، كانت هذه القوى تتمثل على وجه التحديد في غرائز الإنسان وحاجاته وطاقاته الإنتاجية ؛ وقد أصبحت « مختفية » لأن هذه القوى الإنسانية قد ارتدت ، داخل نطاق المجتمع الطبقى ، مظهرًا مشيئًا ، ومغتربًا ، وقد انقلت قوى الإنسان المبدعة الخاصة به إلى قوة غريبة سيطرت عليه ، ويحاول فروم أن بكشيف الأثر النفسي لهذا الاغتراب؛ والعامل الأساسي هو خصوصية الدافع الجنسي ، وفي حين أن الجوع ، رغم أنه قابل للتعديل ، ليس قابلاً للتعديل بحيث يكون قابلاً للإشباع بأيّ شيء فيما عدا الطعام ، فإن الدافع الجنسي قابل للتعديل الأقصى : يمكن تأجيله ، كبته ، إعلاؤه ( التسامي به ) ، تحويله : لا يمكن إشباع جوع الإنسان إلاّ بالطعام ؛ أمَّا رغبته في أن يكون مجبوبًا فمن المكن إشباعها ، على أيَّ حال ، عن طريق التخبِّلات حول إله طيب محبِّ ... «(٢١) وتميِّز تقلِّبات الدافع الجنسي هذه الغريزة بكونها قابلة لأشدّ «التكييفات مع الإمكانات الفعلية القائمة للإشباع»(٢٢). فهي تملك إذن في واقع الأمر وظيفة تكييفية ، وحتى تبريرية ؛ وهذه الوظيفة هي ، في نظر فروم ، مفتاح فهم الإيديولوچية : « يستطيع التحليل النفسى أن يبيّن أن أيديولوچيات الإنسان هي نواتج بعض الرغبات ، والدوافع الغريزية ، والاهتمامات ، والحاجات ، والتي تجد هي ذاتها ، إلى حدّ كبير ، تعبيرها بصورة لا شعورية كتىرىرات عقلية ، أيْ ، كأيديولوچيات »(٢٢) .

#### ۲ - فروید فی مواجهة یونج

فى الدراسات أوضح فروم أن عالم النفس الوحيد الذى كان يمكن « للنظرية النقدية للمجتمع » أن ترتبط به هو فرويد ، أولا ، لأن مقولات فرويد السيكولوچية كانت ، بسبب « طابعها الدينامي ، المقولات الوحيدة التي تنطوى على أي قيمة » ، وثانيا ، لأن فرويد كان قد طبق هذه المقولات على مشكلة السلطة ( وهي اهتمام رئيسي من اهتمامات المعهد ) ، مبدعًا كثيرًا من الحدوس النافذة المهمة والمثمرة (3٢١) . وقد مر إنتاج فرويد بعديد من المراحل المتميزة تمامًا ، بطبيعة الحال ، غير أن فترة ما بعد عام ١٩٢٠ من الإنتاج النظري لفرويد هي التي ترتدي أساسًا المغزى الأكبر بالنسبة لمدرسة فرانكفورت . وهذه الفترة من فترات إنتاج فرويد هي التي استمد منها فريق هوركهايمر الجانب الأكبر من أفكارهم ومن استشهاداتهم المباشرة . ذلك أن عام ١٩٢٠ كان نقطة تحوّل رئيسية في إنتاج فرويد ، فقد أدخل أطروحة دافع الموت المثيرة للجدل ، والتي مهدّت الطريق بدورها أمام مفهوم الأنا الأعلى . وكان هذا الأخير هو الذي قدم ، في نظر مدرسة فرانكفورت ، مفتاح فهم مشكلة الأديولوجية .

أمّا الموقف من يونج فقد كان ، خلافًا لذلك ، سلبيًا بصورة كليّة ، وقد رفض ليو لوڤنتال ، منذ وقت مبكر هو عام ١٩٣٢ ، كامل المنظور اليونجى ، وعلى وجه الخصوص ميله إلى النظريات الأسطورية عن العرق (٢٥) . وهذا التقييم فى المجلة ردّده ماركيوز فى سنوات لاحقة : كان يونج مثالاً « للجناح اليمينى » فى «المراجعة الفرويدية الجديدة» (٢٦) والأمر الذى له دلالاته أن يونج ، فى إدارته لظهره لفرويد ، انتقد هذا الأخير على وجه التحديد بسبب تلك السمات التى نظر إليها فروم على أنها المكون المادى التاريخي فى التحليل النفسي . وفى حين سلّم فرويد ، شأنه فى ذلك شأن ماركس ، بأن حاجات الإنسان الأولية ذاتها جرى تعديلها تاريخيا ، شدّد يونج على لاتاريخية كل من الدوافع والوعى : « انطلاقا من اللاشعور تنبثق تأثيرات حاسمة تؤمّن فى استقلال عن التراث ، لدى كل فرد بمفرده تشابهًا بل تماثلاً فى الخبرة ، وكذلك فى الطريقة التي يجرى بها تصويرها خياليًا » (٢٠) . وهذا لايدحض فقط التفاعل الجدلي

للإنسان مع محيطه الاجتماعى التاريخى (« اختزال كلّى للأسباب » ، وفقًا ليونج) (٢٨) ، بل يؤدى أيضًا ، بالاشتراك مع « النماذج الأصلية » archetypes ، إلى تشويه مثالى لمنشأ الأديان ، التى يقول يونج إنها « تشتمل على معرفة مكشوفة كانت فى الأصل مختفية » والآن « تنطلق أسرار الروح فى صورة مجيدة » (٢٩) .

أمًا فى نظر فرويد فقد كان الدين « وهمًا » خلقته الثقافة ، « عُصابًا عامًا » ، « رغبة »، « خداعًا » ، « خداعا جمعيا » ( على هذا ، بطبيعة الحال ، موقف مدرسة فرانكفورت ، وقد كتب أدورنو ، على سبيل المثال ، مايلى ، حول استخدام قاجنر للأسطورة :

من جهة ، يهدف مفهومه الميثولوچى إلى الإنارة الواعية للسيكولوچيا الفردية وينظر إلى الفرد المستقل فى ظاهر الأمر من زاوية اعتماده على المجموع ومن جهة أخرى ، فإن الأساطير ذاتها تعزّز النكوص إلى ماهو بدائى ومزعوم الثبات ، وتعارض فرويد ويونج ماثل فى واقع الأمر فى إنتاج قاجنر (٢١).

وفى نظر ماركيوز ، لم يكن علم نفس يونج يمثّل حتى ميثولوچيا ، بل « ميثولوچيا كاذبة ظلامية »(٢٦) ، ولم يكن المطلوب هو إجراء تنقيح لمادية تاريخية مقصودة عند فرويد ، بل تحقيق هذه المادية التاريخية .

# ٣ - نقاط القوة ونقاط الضعف في التحليل النفسى عند فرويد

تمثل إنجاز فرويد الجوهرى فى تطوير جهاز منهجى ومقولى ، نقدى ، يلقى الضوء على تفاعل التجربة والاستجابة و « الطبيعة الإنسانية » . وهذا هو حكم فروم فيما يتعلق بعلم النفس التحليلى : « إنه يحدد موقع الجهاز الغريزى للإنسان بين العوامل الطبيعية التى تعدّل العملية الاجتماعية ، رغم أن هناك حدودًا لهذه القابلية للتعديل ... وتظل النفس البشرية دائمًا نفسًا قامت العملية الاجتماعية بتعديلها »(٢٣) . ومن المؤسف أن فرويد ذاته لم يكن ماديا تاريخيا متماسكًا ، وعلى العكس من ذلك فإن

تحليلاته القاطعة للأسرة كثيرًا مّا يجرى استكمالها بإضفاء ذى أثر رجعيّ لطابع المطلق على الأبنية النفسية للمجتمع الحديث .

ونضرب مشالاً على هذا بأطروحة فرويد عن قتل « الأب البدائي » . ويسرد مايكسنر هذه الأطروحة ، وإن بطريقة غير دقيقة بعض الشيء (٢٠) ، لكى يكشف اللّتاريخية السخيفة للنظرية الفرويدية ولكى يثبت بالتالى تأكيده الخاص بأن التحليل النفسى لا يمكن أن ينسجم مع التحليل الماركسى للمجتمع ، والواقع أن هذه الحكاية المحددة مثال على كل ما هو ردى عنى فرويد . ورغم أنه حاول أن يبرر ويقيد الأطروحة عن طريق وصفها بأنها « فرضية » ، و « مجرد حكاية » تسعى إلى « إنارة ظلام عصور ماقبل التاريخ » (٢٥) ، يظل الواقع هو أن أسطورة قتل الأب البدائى تفتقر على وجه التحديد إلى التفاصيل التاريخية .

وفي أفضل الأحوال ، يمكن لهذا الحكاية أن تلقى الضوء على آليّات (ميكانيزمات) الشعور بالذنب داخل نطاق المجتمع المعاصر ، غير أن تحليل فرويد للإنسان المعاصر ( أو بالأحرى أبناء الطبقة الوسطى ) بقدَّمه فرويد نفسه ، لسوء الحظ ، يوصفه تصويراً « للإنسان » . وبالتالي فلا مجال للتمبيز الواعي بين المجتمع الطبقي والمجتمع اللاَّطبقي ، إذا لم نتحدث عن التمييز بن الطبقات ذاتها. ويصبح الاغتراب كما هو الحال مع هيجل ، جانبًا متمَّما للحياة المادية : وبالتالي « لاتعمل الغالبية الساحقة من الناس إلاّ تحت ضغط الضرورة » ، وهذا برهان في نظر فرويد على « نفور طبيعي من جانب الإنسان من العمل »<sup>(٢٦)</sup> . غير أن الماديّ التاريخيّ لا يملك أن يرفض مثل هذه النظرة على الفور ، وعلى العكس من ذلك ، يمكنه ، عن طريق تقييدها ، أن يحوِّلها إلى اتهام صحيح . قال ماركس ، عن نظرة أدم سميث إلى العمل كتضحية : « إنه على حق ، بالطبع ، في أن العمل ، في أشكاله التاريخية مثل « العمل العبوديّ » و « العمل القنيِّ » و « العمل المنَّجور » ، يبدو دائما بوصفه كريهًا ، يبدو دائمًا بوصفه عملاً إجباريا خارجيا : ولا – عمل ، على النقيض ، شائنه شائن « الحرية ، والسعادة »<sup>(٢٧)</sup>. وهذا هو ذات المنظور الذي بنادي به هوركهايمر في مقاله عن الأنشروبولوجيا الفلسفية(٢٨) . وهو منهج طبقته مدرسة فرانكفورت ، إلى حدّ كبير ، على علم نفس فروید ، غير أنه إذا أمكن التغلّب على الاتجاهات اللاّتاريخية التى أوجزناها أعلاه ، يبقى مكون رئيسى من مكونات ميتاسيكولوچيا (\*) فرويد لم تقم مدرسة فرنكفورت بحسمه : أعنى ما يسمى بـ « دافع الموت » . ومن المفارقات أن هذا الأخير قد أدّى إلى ظهور بعض حدوس فريد الاجتماعية الأكثر نقدية ، بما فى ذلك فعالية الأنا الأعلى ، غير أن الأطروحة الكلية الخاصة « بغريزة الموت » بالمعنى المفهوم من قوة نفسيه أولية ثابتة ، تكشف عن طابع لاتاريخى جوهريا وغير نقدى اجتماعيا ، وقد رفضت مدرسة فرانكفورت فى فترة المجلة هذه الأطروحة الفرويدية المحدّدة ، ولكنهم لم يقوموا قط بحل الإشكالية التى دفعت فرويد إليها . وهم يتبنون ، باعتبارها مفاهيم فرويد الأكثر تعبيراً ، تلك المفاهيم المستمدة على وجه التحديد من نظرية دافع الموت ، وتخفق مدرسة فرانكف ورت فى إعادة بناء هذه المفاهيم ، وتخفق فى تحريرها من الأطروحة الميتاسيكولوچية التى نشأت هذه المفاهيم ، بصورة مؤسفة ، عنها . وبالتالى فإن تناقضات نظرية فرويد تجرى إعادة إنتاجها ، فى هذه الحالة الحاسمة ، فى تبنى مدرسة فرانكفورت النقدى من نواح أخرى . ولما كانت هذه هى الحال فإن مسألة دمج ماركس وفرويد لا يمكن حلّها إلاّ عن طريق تناول نظرية دافع الموت ، وكشف سـر تناقضاتها ، وحلّ هذه التناقضات .

## ٤ - مأزق نظرية دافع الموت

ورفض مدرسة فرانكفورت ، في شخص فروم ، لنظرية دافع الموت لا يكف عن التسليم بأن حجة فرويد لإثبات هذه الأطروحة « ذات مغزى »(٢٩) . وانطلاقًا من مشكلة

<sup>(\*)</sup> يُقصد بـ « الميتاسيكولوچيا » (أى ما بعد علم النفس) ، فى التحليل النفسى دراسة خصائص اللاشعور ، أو بعبارة أخرى « سيكولوچية الأعماق » التى تهدف إلى دراسة العمليات النفسية من نواح ثلاث : الأولى دراسة القوى الدافعة والغريزية التى تنطوى عليها النفس وهذه هى الناحية الديناميكية ؛ والثانية دراستها من حيث المكان ... وهذه هى الدراسة المكانية أو الطبوغرافية ؛ والثالثة هى دراستها من حيث الوظيفة ... وهذه هى الناحية الكمية أو الاقتصادية . ( الدكتور إسحق رمزى ، ما فوق مبدأ اللذة لفرويد ، دار المعارف ، هامش ص ٢٣) - المترجم .

« قهر التكرار » ، انتهى فرويد إلى استنتاج مفاده أن الكائن الإنسانى هو أساسًا محافظ ، بل يتصف بالارتداد ( النكوص )؛ وغاية الدوافع هى « حالة قديمة للأمور » حالة أولية انفصل عنها الكائن الحى فى وقت من الأوقات ويجاهد للعودة إليها من خلال الطرق غير المباشرة التى يسير عليها نموّه (١٠٠) . وفى وجه نفس بشرية تبدو سلبية أكثر منها فعّالة ، متقهقرة أكثر منها منطلقة إلى الأمام ، انتهى فرويد إلى أن الكائن الإنساني يتوق إلى الموت ، والسكينة .

ولكن من المفارقات أن « قهر التكرار » ينطوى على المغزى المناقض بالنسبة لدافع الجنس ، الذى أصبح الآن ، تحت الاسم النبيل إيروس Eros ، « غيرائز الحياة الحقيقية »(١٤) ، موحدًا المواد العضوية فى وحدات متزايدة الاتساع ، وأصبح بالتالى تقدميًا من الناحية الاجتماعية . وعلى هذا النحو فإن الثنائية القديمة للجنس والمحافظة على الذات حلت محلّها ثنائية دافع الموت وإيروس . وفروم يرفض هذا ، معلنًا ، بالنيابة عن المعهد ، أن الموقف الإجمالي لفرويد والمتمثل في « تكيّف عمليات الحياة والضرورات » يتضمن أن «الغرائز بما هي كذلك متعارضة مع مبدأ الموت البيولوچي» . وكموقف عام ، ينتقد فروم كتابات فرويد التالية لعام ١٩٢٠ لكونها « أكثر تأملية وأقل تجريبية ، بكثير ، من موقفه الأصلى »(٢٤) .

وقد انتقد هوركهايمر، من ناحيته، الميل إلى إعلان كلّ مظهر من المظاهر النفسية « دافعًا » (٢١) ، وشعر أن هذا ينطبق على فرويد المتميز بنفاذ البصيرة من نواح أخرى وقد اعتقد هوركهايمر أن فرويد قد استسلم لإغراء أن يفسر التاريخ بلغة ميتافيزيقية عن نضال بين الحياة والموت ، الخير والشرّ ، فاقدًا على هذا النحو السمة « الجدلية » في المقام الأول والتي كانت مقولاته تمتلكها . وباختصار شديد ، فإن افتراض فرويد « لدافع موت » هو أمر غير نقدى من الناحية الاجتماعية (١٤) . ولهذا السبب ، كما يوضح فروم ، « فإننا ننطلق من الموقف الأصلى لفرويد » (١٠) . غير أن أطروحة دافع الموت لا يتم دحضها عن طريق تجاهلها : ما يجعل الأمر أسوأ هو أن إنتاج مدرسة فرانكفورت في مجال علم النفس يرتكز على مفاهيم صاغها فرويد في ارتباط مباشر ، لا يمكن فصمه ، مع هذه الأطروحة ذاتها . وهكذا فإن ما هو مطلوب ليس الاتجاه إلى تفضيل الثنائية القديمة، بل الوصول إلى دحض ، أو بالأحرى ، تعديل

متسق ، لموقف ما بعد عام ١٩٢٠ ، وإلا فإن تبنى منهج ومقولات فرويد سوف يعيد توليد ويؤدى إلى تفاقم تناقضات هذا الأخير .

ويتمثل الإسهام الأكثر نقدية من جانب فرويد في النظرية المادية التاريخية عن الأيديولوچية والتطويع في فكرة الأنا الأعلى . وتتوقف هذه الفكرة ، منطقيا وتاريخيا ، على مشكلة العدوان والسادية والمازوخية ، التي ترتكز بدورها جميعًا على «دافع الموت» الملغز . وقد دفعت الأطروحة الأخيرة فرويد إلى مراجعة فكرة « المكون العدواني الطبيعي» في الجنسية ، وقد شرع في تفسير العدوان في إطار « غريزة موت جرى دفعها تحت تأثير الليبيدو النرجسي ، بعيدًا عن الأنا ولم تظهر بالتالي إلا في صلة بالموضوع» (٢١) .

ويرتدى هذا العدوان أهمية «غريزة » مستقلة فى كتابات فرويد الأخيرة وكما أوضح هوركهايمر ، كان هذا يعنى فى أن واحد معًا تشاؤمًا ثقافيا مجرّدًا وامتثالاً اجتماعيا غير جدلى :

يفسر فرويد القسوة التى تتجلّى فى الحرب ( وفى أى مكان آخر ) ليس فى إطار تحويل للدوافع الموجهة أساساً نحو الخيرات المادية ، ولا فى إطار قهر تحمل البؤس بسلبية . على العكس من ذلك ، يميل فرويد إلى النظر إلى « ضغط الحضارة» ، بقدر ما يؤثر هذا على الجنسية ، على أنه ضغط على دافع التدمير الفطرى ، أكثر منه ضغطاً على الحاجات الإجمالية التى يتعيّن على الجماهير ، رغم القدرة الاجتماعية على إشباعها ، أن تكبتها (٧٤) .

وقد وصل فرويد ، ناسيًا أن إيروس كان يشكّل « غرائز الحياة الحقيقية » ، إلى مرحلة سلّم فيها ، بصورة غير نقدية على الإطلاق ، بوجود « نفور من التخلّى عن موقف قديم في سبيل موقف جديد » من جانب إيروس (٤٨) . وهذا لا يستبعد في حدّ ذاته العمل التعاوني في سبيل ضرورات الحياة ، غير أنه عندما تؤخذ الطبيعة المحافظة

للإيروس فى ارتباطها مع « العدوان الطبيعى » لدى الإنسان فإنها تجعل التفكك الاجتماعي محتومًا ، مالم يتم إخضاع الجنسية لكبت منهجى .

ويصبح التطويع شرطًا ضروريا sine qua non للحياة الاجتماعية ، في نظر فرويد ، ويرجع هذا كله إلى دافع التدمير :

يتعين على الحضارة أن تبذل أقصى جهودها لكى تضع حدودًا للغرائز العدونية للإنسان ولكى تكبح مظاهرها عن طريق التكوينات العكسية النفسية . ومن هنا ، بالتالى ، استخدام الأساليب التى يقصد بها حث الناس على القيام بالتقمصات وبعلاقات الحب المعطلة الهدف ، ومن هنا القيود التى توضع على الحياة الجنسية (٤٩) .

والواقع أن فرويد يشك فيما إذا كان هذا الكبت يمكنه في أيّ وقت من الأوقات أن يكون فعّالاً تمامًا ، وهو يستخدم هذه الحجة لكى « يدحض » الاعتقاد الماركسى القائل إنه مع إلغاء الملكية الخاصة ستكف العداوات الاجتماعية عن الوجود ، ومهما يفعل الإنسان لكبح هذا العدوان ، « فإن هذه السمة غير القابلة للتدمير في الطبيعة الإنسانية سوف تتبعها إلى هناك» (٥٠) . ومن الواضح بالتالي أن التشاؤم الثقافي والامتثال الاجتماعي لدى فرويد ليسا أمرًا عارضًا بل المحصلة المنطقية لنظرية « دافع التدمير » . وينبغي أن نتذكر أن هذا الأخير نفسه ليس سوى مظهر من مظاهر « دافع الموت » . وعلى الاستيعاب الماديّ التاريخيّ لعمل فرويد أن يدحض ، أساسًا ، الأطروحة الأخيرة .

# ٥ - الأنا الأعْلى والتطويع النفسي

شدد أوّل مقال إيضاحى لفروم فى المجلة على أهمية التحليل النفسى عند فرويد فى فهم الأيديولوچية ؛ وهذه هى من الناحية الجوهرية نظرية الأنا الأعلى . وقد انتهى فرويد ، فى دراسة رئيسية فى عام 1977 بعنوان « الأنا والهو (10) ، إلى أن

يميّز داخل نطاق الأنا مكوّنًا – رغم قيامه هو ذاته بكبت وتهذيب أداء اللاشعور – كان هو ذاته أيضًا مكبوتًا ولا شعوريًا . وقد فطن فرويد إلى وجود تناقض « بين الأنا المتسق والأنا المكبوت الذي انشق عنه  $(^{7})$  . وعلى عكس يونج ، الذى كان معنيا « بلا شعور جمعى » لاتأريخى مزعوم ، قام فرويد فى ذلك الحين بتحويل هذا « اللاشعور بصورة دينامية » إلى مقولة نقدية اجتماعيا . وقد فعل هذا عن طريق اكتشاف منشئ الأنا الأعلى فى الأسرة ؛ ورغم أن فرويد يضفى طابع المطلق عن الأسرة النووية بوصفها الأسرة فإن ما يقوله عن الأخيرة هو نقد حاد للأولى .

ويبسط فرويد النموذج التالى لنمو الطفل: فالصبى (يركز فرويد على الطفل الذكر ، الذى يتم بالتالى تركيب نموذج نموه على البنت ) يوحّد ذاته مع أبيه (يتقمصه) ويطوّر تركيزًا لطاقته النفسية نحو أمّه . ومع مضى الوقت ، يحتاج الصبى إلى ، ويحصل على ، اهتمام أقل واتصال نفسى أقل ، ويبدو الأب عندئذ وكأنه يحتكر اهتمام الأم ، ويستاء الصبى بالتالى من هذا المنافس ، ولكن التمرّد عديم الجدوى ، بسبب الدونية البدنية ؛ وتركيز الطاقة النفسية على الموضوع محكوم عليه بالإخفاق . وفى هذه المرحلة ، تبدأ مرونة إيروس فى العمل : يفسح الحافز النفسي الأصلي المجال إمّا لتقمص ( التوحّد مع ) الأب . والأخير هو المحصلة المعتادة لعقدة أوديب ، وهذا هو مفتاح فهم الأنا الأعلى الذى ، عن طريق منح تعبير دائم لتأثير الأبوين ، يؤبّد وجود العوامل التى يدين لها بمنشئه » (٢٥) .

يستخدم فرويد هذه النظرية لكى يدحض فكرة « غريزة القطيع » ، مختزلاً الأخيرة إلى مجرد توسيع التجربة الملموسة داخل نطاق الأسرة : إن مجموعات الأفراد ، وقد مرت جميعًا بصراع أوديبي متشابه ، يمكنها بسهولة أن « تضع نفس الموضوع الواحد مكان المثل الأعلى لأناها » ( أو وكما أوضحنا أعلاه ، يطوع المجتمع بنشاط دافع الجنس بحيث يحدث مثل هذه التقمصات . غير أن الشيء الأكثر أهمية ( كسما هو الحال في حسم الوضع الأوديبي ) هو أن المثل الأعلى للأنا ، أو الأنا الأعلى ، يمكن أن يكون على وجه التحديد ذلك الشخص ( أو تلك المجموعة ) الذي يستحق الكراهية والعداء النشيط من جانب المرء ؛ وبالتالي ، فرغم الاستياء المبرد ،

«يمكن الطبقات المكبوتة ( المقموعة ، المقهورة ) أن تكون مولعة عاطفيًا بسادتها «(°°). هذا هو الإسهام الرئيسي لفرويد في نظرية الأيديولوچية .

والمشكلة التى نلقاها مع النظرية الفرويدية عن الأنا الأعلى هى أنها متوقفة مباشرة على أطروحة دافع الموت ، ورغم أن فرويد يتحدث عن منشأ الأنا الأعلى فى إطار ليبيدو تركيز الطاقة النفسية على أوّل موضوع ، والذى جرى إعلاؤه (التسامى به) (٢٥) ، فإن تقلّبات دافع الموت تلعب دورًا حاسمًا فى تأبيد هذا المنظّم النفسى الكبتى . وينظر فرويد إلى توطد الأنا الأعلى للإنسان على النحو التالى :

إن عدوانيته يجرى غرسها ودمجها فى الذات ؛ وفى واقع الأمر ، يجرى إرجاعها إلى المكان الذى جاءت منه – أيْ يتم توجيهها نحو الأنا الخاص بها . هناك يستولى عليها جزء من الأنا ، يسود على بقية الأنا بوصفه الأنا الأعلى ، والذى يصبح عندئذ ، فى صورة « الضمير » مستعدا لأن يحرّك ضحد الأنا نفس العدوانية الفظة التى كان يمكن للأنا أن يود إشباعها ضد الأفراد الدخلاء ، الآخرين (٥٠) .

وطالما كانت هذه العدوانية تُغزى إلى « دافع موت » يتعذر قهره ، فإن نفاذ بصيرة فرويد إلى الانحراف الأيديولوچى للوعى يستكمله بالتالى دفاع غير نقدى عن هذه العملية ؛ يظهر الكبت والتطويع بوصفهما الشرط الضرورى sine qua non للمجتمع البشرى . وأى تبن مادى تاريخى لنظرية الأنا الأعلى ينبغى ، بوضوح ، أن يحررها من اعتمادها على دافع الموت .

وفرويد ذاته لم يكن سعيدًا قطّ بالفرضية الخاصة بدافع موت ؛ ولم يكن بمقدوره أن يعين له أي مصدر للطاقة ، كما كان قادرًا على أن يفعل بالنسبة لإيروس ( الليبيدو ). وقد كتب ، بطريقة نبوئية ، بشئن التناقض الكامل بين الحب والكراهية ، والتعاطف والعدوان ، قائلاً : « لو أننا استطعنا فقط النجاح في ربط هذين التناقضين الكاملين ببعضهما بعضهما الآخر وفي اشتقاق أحدهما من الآخر » (٥٥) . ولم يقم فرويد ذاته قط بإنجاز هذا التحويل . ولم يفعل ذلك فروم ، الذي تجاهل الإشكالية ببساطة وعاد

إلى الموقف القديم الذى كان فرويد قد اضطر ، بسبب الاستقامة الفكرية ، إلى التخلّى عنه غير أن التحويل المشار إليه أنجزه ناقد ماركسى آخر لفرويد : فيلهلم رايش .

لم يعمل رايش قطّ على أساس أيّ مفهوم عن « دافع موت » . والواقع أنه حتى استخدامه « لدافع التدمير » كان نقديا لفرويد بصورة ضمنية ؛ ذلك أن رايش عرّف هذه الظاهرة ليس في إطار « دافع موت » مجسّد ، بل بوصفها عملية التحطيم والهضم الضرورية بيولوچيا . وفيما يتعلق بالتجلّي اللاعقلاني لحافز كهذا ، فقد كان ذلك « نتاجًا للحضارة » : « يتميز دافع التدمير لدى الإنسان ، قبل كل شيء بواقع أن غاياته ليست ضرورية بيولوجيا . وفي هذا الصدد ، فهو يتفق تمامًا مع وحشية حيوانات كثيرة محرومة من الإشباع الجنسي »(٥٩) . حتى هنا ، في عام ١٩٢٧ ، ينظر رايش إلى العدوان اللاعقلاني على أنه الاستجابة لبيئة محبطة ، وليس على أنه دافع أولى . وبصورة ضمنية ، جرى تحويل « دافع التدمير » إلى إيروس ، ضمن إطار مادي تاريخي شامل . وقد جاءت الطفرة النهائية لرايش في عام ١٩٣٣ ، بعد المقال البرنامجي بقلم فروم في المجلة بعام واحد . غير أنه قبل ذلك بوقت طويل ، كانت إعادة الفحص الجادة من جانب رايش للميتاسيكولوچيا الفرويدية قد وضعته على الطريق الذي لم يجعله رائدًا مهما فحسب لمدرسة فرانكفورت ، بل جعله المتفوّق المعترف به عليهم .

# ٦ - مدرسة فرانكفورت وقيلهلم رايش

وتقييم فروم لإنتاج رايش في عام ١٩٣٢ تقييم مختلط . فمن جهة ، أدخل رايش بعض « البحوث التجريبية الرائعة » إلى علم النفس الاجتماعي ، بالإضافة إلى قيامه « ببحث واسع في التحديد الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية للأخلاق الجنسية» (٢٠٠) . ولكن فروم لا يدرك الدّلالات العميقة لهذه الأخيرة فيما يتعلق بدحض نظرية « دافع الموت » . وبطريقة أخرى فإن تقييم رايش سلبّى إلى حدّ كبير ؛ ذلك أن فروم ، بتركيزه على الاعتبارات المنهجية ، يكشف عن أن المعهد يعتبر من الخطأ « أن يقوم شخص – مثل قيلهلم رايش ، مثلاً – بحصر التحليل النفسي في مجال علم النفس الفردي مثل قيلهلم رايش ، مثلاً – بحصر التحليل النفسي في مجال علم النفس الفردي

والجدال ضد قابليته للتطبيق على الظواهر الاجتماعية (السياسة الوعى الطبقى الله الخ...). ورغم أن فروم يضيف أن «أعمال رايش الأخيرة يبدو أنها عدّلت هذه النظرة بطريقة مثمرة جدًا »(١٦) ، فالواقع أن فروم لا يفهم تمامًا منهج رايش ، سواء أنذاك أو فيما بعد .

والموقف الأصلى لرايش ، والذي يشير إليه فروم عن طريق الاقتباس بصورة مسهبة جدا ، كان كما يلى :

الموضوع الحقيقى للتحليل النفسى هو الحياة النفسية للإنسان العضو فى المجتمع . ولا تدخل الجماهير فى البحث إلا بقدر ما تطرأ عليها ظواهر مرتكزة على الفرد ، وإلا بقدر ما يمكن تفسير سمات « النفس الجمعية » – القلق ، الرعب ، إلخ ... – انطلاقًا من معرفتنا بالأفراد . وقد يبدو أن ظاهرة الوعى الطبقى من الصعب أن تتأثر بالتحليل النفسى ، وأن المسكلات السوسيولوچية ( الحركات الجماهيرية ، السياسة ، إلخ ... ) لا يمكنها أن تكون موضوع منهج التحليل النفسى (٢٢)

وهكذا فان علم نفس مادى تاريخى لا يمكنه ، فى نظر رايش ، أن يقول أى شىء إيجابى بشأن منشأ وطبيعة الوعى الطبقى ، بل يمكنه ، فى أحسن الأحوال ، أن يفسر فقط غياب الأخير. وكما هو مفترض ، يعتزم فروم توضيح أن التحليل النفسى يمكن أن يفسر حضور الوعى الطبقى . غير أنه يظل علينا أن نرى ما إذا كان ينجح فى ذلك .

غير أنه بعيدًا عن أىّ شىء آخر ، يبدو النقد العام لفروم مضللاً بصورة ملحوظة . فأولاً ، لم يرغب رايش فى « حصر التحليل النفسى فى مجال علم النفس الفردى » ؛ وعلى العكس من ذلك ، كان موضوعه ، من البداية إلى النهاية ، « الإنسان العضو فى المجتمع » . وثانيًا ، من الجلى الواضح أن الرفض السجالى والتهكمي « للنفس الجمعية » ابتعاد مقصود عن « الوعى الجمعي » لدى يونج . وثالثًا ، فإن التوسيع المحكوم من جانب رايش « للظواهر المرتكزة على الفرد » لتشمل التجليات الاجتماعية

هو منهج أقرّه هوركهايمر في مقال « التاريخ وعلم النفس »(٦٢) ، وطبّقه فروم نفسه في مقاله « حول الإحساس بالعجز »(٦٤) .

والأمر الذى له مغزاه أن فروم ذاته لا ينجح إلا فى تقديم تحليل متوجّه اجتماعيا لأحد المظاهر السلبية للجماهير: أعنى ، الإحساس بالعجز ، ولم يقدّم فروم فى أى مكان أية إنارة ذات معنى للمنشئ والعمل الإيجابيين للوعى الطبقى . أمّا رايش فقد طوّر ، خلافًا لذلك ، نظريته فى هذه الناحية ذاتها وقد فعل ذلك بفضل انهماكه النشيط فى النضال الأيديولوچى ، وفى عام ١٩٣٤ ، كتب رايش قائلاً إن الوعى الطبقى كان «ماثلاً فى كلّ ركن وزاوية فى الحياة اليومية "(٥٠) . وهو لم يهبط بذلك بالوعى الطبقى اللي مستوى الحالة الذاتية للبروليتاريا ، التى كانت لاتزال تحتاج إلى القيادة الأيديولوچية الحازمة من جانب الطليعة السياسية . غير أن رايش شدد على أن عناصر وعى طبقى جماهيرى كانت مائلة ، فى « إدراكها [ البروليتاريا ] لحاجاتها الخاصة فى كل المجالات » ؛ وفى « إدراكها وسائل وإمكانات إشباعها » ؛ وفى « إدراكها الإنتاج» الموضوعة فى سبيلها من جانب مجتمع يرتكز على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» المنفدة المناصر الملموسة » ، إذا تم وضع اليد عليها ، وتنويرها ، واستخلاصها معًا ، يمكن أن تشكّل وعيًا ثوريًا (٢٠٠) . وهكذا تتضمن طبعة رايش من علم نفس مادى تاريخى تصوّراً لينينيا عن التنظيم والقيادة الثوريين . ويبقى أن نرى كف استجابت مدرسة فرانكفورت لهذه المرحلة من إنتاج رايش .

#### ٧ - تحليل المعهد للسلطة

يقدّم « القسم العام » الذي كتبه هوركهايمر في دراسات في السلطة والأسرة منهجًا يُعدُ ماديا تاريخيا بالمعنى المتمايز الذي تتضمنه « النظرية النقدية للمجتمع ».

تؤثّر عملية الإنتاج فى الناس ليس فقط فى الشكل المباشر والمعاصد الذى يلتقون هم أنفسهم بها فيه خلال عملهم ، بل كذلك فى الشكل الذى ارتدته فى المؤسسات بطيئة التغيّر والمستقرة نسبيا مثل الأسرة ، والمدرسة ، والكنيسة ، والفن (١٨) .

وفيما يتعلق بالشكل الأول ، سبق أن أوضحنا (انظر الفصلين الثانى والثالث) أن البعد الاقتصادى النوعى للحتمية الاجتماعية المعاصرة لم يجر تحليله بصورة وافية من جانب مدرسة فرانكفورت . والإسهامات المناظرة فى الدراسات إسهامات متفرقة ، ولا تقدم الدعم الاقتصادى المنشود لتحليلات البنية الفوقية التى قدمها هوركهايمر ، وفروم ، وماركيوز . غير أن هذه التحليلات لاتزال تشكّل إسهامًا بالغ الأهمية فى تحليل التطويع ؛ وينبغى أن نقرر الأن مأثر هذا الإسهام ، ونواقصه الجوهرية .

ويسوق هوركهايمر في مقدمته الدراسات تمييزًا مقوليا يمكن أن يبدو أنه برنامجيّ : سلطويّ " authoritarian " (autoritarian ) يعنى تأكيد السلطة ، أيّ ، من جانب موضوع السلطة ، المحكومين ؛ فو سلطة authoritative " (autoritativ) يعنى طلب السلطة ، أيْ ، من جانب ذات السلطة ، الحكام (٢٩٩ ) والواقع أن هذا التمييز لا يجرى التقيّد به بأيّ قدر من الصرامة في الدراسات ذاتها . غير أن هذا ليس دليلاً على التساهل . بل يدلّ على تعقيد النموذج السلطوى وشمول وجوده داخل المجتمع المعاصر . والسلطة الأساسية هي رأس المال ، والشروط الاقتصادية ذاتها شروط « ذات سلطة » (١٠٠٠ ) . وبالتالى ، تهيمن الخبرة السلطوية على حياة كل الناس ، وعلى حياة كل الناس ، وعلى حياة كل الطبقات ، بمعنى أنهم موضوعات ، وليسوا فوات ، الحتمية الاجتماعية . ولهذا يمكن أن يتحدث هوركهايمر وفريقه عن « الدولة السلطوية » (١٠١ ) ، وفي سياق هذا الإطار ، عن « تدخل سلطويّ من جانب الأبوين» (٢٠١ ) .

وفى كشفها لشبكة الوساطات فى هذا المجتمع السلطوى ، تتخطى « النظرية النقدية للمجتمع » أفق فرويد ، هذا الأفق الذى تمحور على وجه الحصر تقريبًا حول معاملة الطفل على أيدى أبويه ، متجاهلاً بذلك التجربة السلطوية المتواصلة للأب فى المجال الاجتماعي الاقتصادي . ولهذا مغزى كبير بصورة خاصة بالنسبة لطبقة الشغيلة المأجورين ، ذلك أنه ، فى البيع والشراء « الحرين » لقوة العمل ، « لا يكون الاضطرار إلى التعاقد هو نفس الشيء بالنسبة لكل من الطرفين» (٢٧) . وهكذا فإن الحل المطلوب لمشكلة الإخضاع السلطوى لا يتمثل ، أساسًا ، فى « التحرّر الشخصي بل فى الثورة . وهذا مجرد ترديد لرأس المال .

وبوضَّح مفهوم مدرسة فرانكفورت عن الثورة ، رغم افتقاره إلى التحديد العينيُّ الفارق السيكولوجي بين المتمرد البرجوازي الصغير والثوريّ الحقيقي . ورغم أن مدرسة فرانكفورت ذاتها أحجمت عن قبول أيّ نوع من الانضباط الحزبي ( وأدورنو يقدّم لوكاش كمثال على الخضوع المضلّل من جانب المفكر للتنظيم الحزبي) <sup>(٧٤)</sup> ، يقرّ فريق هوركهايمر إقرارًا كاملاً **بالمبدأ** النظري الخاص بالانضباط الثوريّ ؛ وقد كتب مـاركبور : « الخـضـوع الثوريّ داخل صـفوف الثوريين والسلطة الثورية إزاء العدوّ الطبقي شرطان ضروريّان ، في النضال في سبيل التنظيم المستقبلي للمجتمع »<sup>(٥٥)</sup> . وقد شيدًد هوركهايمر ، كما فعل لينين ، على أن الفوضويّة كانت نمّاجًا للبرجوازية الصغيرة ، دافعةً أبديولوجية « الحرية الفردية » إلى حدود السخف ، بدلاً من النفاذ إليها <sup>(٧١)</sup> . وقد أيّد فروم هذا الرأى عن طريق توضيح أن النمط « المتمرّد » يشعر بالوطأة الاضطهادية للمجتمع غير أنه يعجز عن إدراك طبيعتها الحقيقية ، متمردًا بالتالي على كلِّ سلطة ، ومعزِّزًا في أكثر الأحوال – وقد انقشعت أوهامه – النزعة السلطوية عن طريق التحوّل إلى فاشيّ . أما النمط « الثوريّ » فإنه يريد ، على العكس من ذلك ، أن يلغي السلطة الاقتصادية العمياء للمجتمع الطبقي وأن يحقق في المجال الاجتماعي السياسيّ ما يقوم فعلاً بمحاولة تحقيقه في علاقاته الشخصية مع الآخرين: أيّ ، إنهاء التكوينات الشخصية السلطوية(٧٧) . غير أن مدرسة فرانكفورت شعرت بأن النظرية والإستراتيجية الثوريتين قد فشلتا حتى ذلك الحين في التحديد الدقيق لكامل وسياطات السلطة الاقتصادية العمياء كما حدّدت العلاقات المؤسسية والشخصية داخل المجتمع . وهكذا حاول تحليل المعهد أن يصحّم هذا اللاتوازن عن طريق تتبّع النزعة السلطوية داخل نطاق الأسرة .

### ٨ - تحليل المعهد للأسرة وجدلها

من الجلى أن الشخصية السلطوية الفعالة فى الأسرة هى شخصية الأب وقد نظر فرويد إلى هذا على أنه المحصلة « الطبيعية » للتفوق الجسمانى والعقلى للأب ؛ وبهذه الطريقة ، جرى النظر إلى المجتمع بأسره ، من جانب فرويد ، على أسس

بطريركية (أبوية). ويوضح هوركهايمرأن الأب هو السيد في البيت لأنه يكون عادة كاسب الأجر (١٨٨). وفيما يتعلق بحاجة الأب إلى السيطرة، يشدد هوركهايمر على أن تجربة الأب في عملية العمل هي الفضح الأكثر مباشرة لسلطة رأس المال (١٩٩). وتصوير هوركهايمر لآثار هذه السلطة على الحياة البيتية استمرار بتشبيه كراكاور عن «ركوب الدراجات البخارية» (انظر الفصل الأوّل).

غير أنه إذا كانت سلطة الأب ترتكز على أجره ، فلابد إذن أن تكون هذه السلطة خاضعة لكل تقلبات سوق العمل . وأوّل تناقض توجزه مدرسة فرانكفورت هو قدرة الشباب على كسب الأجر . وتكشف الاستبيانات التى وزعها المعهد أن المراهقين ، الصبية بصبورة خاصة ، يصبحون « أكثر استقلالاً عن السلطة الأبوية » ويصبحون في واقع الأمر « قوة اقتصادية لا يستهان بها »(٨٠) . ولاشك في أن هذه السلطة حديثة النشأة لا تفلت من التقويض الاقتصادي في فترات البطالة (٨١) ، غير أن نفس الشيء يصدق على سلطة الأب . وهذا هو التناقض الثاني الذي جرت مناقشته في دراسات : يغرس المجتمع قيم « العمل والانضباط » ، ومع ذلك لا يستطيع الإنتاج الرأسمالي أن يكفل أن تكون العمالة المربحة متاحة ؛ ويقول هوركهايمر عن الأب : «إذا كف عن الكسب ، أو عن امتلاك النقود على الأقل ، فإنه يفقد بذلك مركزه الاجتماعي ، وذلك يهدد هيبته داخل الأسرة أيضاً . وعندئذ يفرض قانون المجتمع البرچوازي ضريبته عليه »(٨٠) ولا يمكن حتى لإعانة البطالة ومدفوعات الضمان الاجتماعي التعويض بصورة كاملة عن تحطم هيكل السلطة المعتاد ، كما تثبت الاستبيانات (٨٠)

ولكن موقف مدرسة فرانكفورت إزاء تفكّك الأسرة موقف جدلى ، وليس بدون نغمة حزن ، ورغم أنهم لا يعلّلون أنفسهم بإية أوهام في أن « الأسرة » قد وُجدت فعلاً في أي وقت بأي معنى واقعى حقيقى بالنسبة الجماهير ( يسرد ماركيوز الصورة المفزعة التي رسمها ماركس وإنجلس الوجود البروليتارى والبغاء )(١٤٨) ، إلا أن فريق هوركهايمر ينظر إلى الأسرة على أنها أكثر من مجرد كذبة ، أكثر من مجرد تشيؤ إضافي آخر ، والواقع أن الأسرة مجال ينقطع فيه التشيؤ ، وإن بصورة طفيفة فحسب هنا ، يمكن للإنسان أن يكون ليس مجرد « وظيفة » بل إنسانًا (٥٥) . ورغم أن نماذج

السلطة يجرى نقلها إلى الحياة الأسرية ، ورغم أن المتعة الجنسية يجرى الحط من قدرها (كما توضح الدراسات بجلاء) يجرى النظر إلى الأسرة على أنها أكثر من هذا . ومدرسة فرانكفورت أسفون إذ يرونها تتقوض عن طريق الإعلان ، والهندسة الاجتماعية ، والفاشية . والتعبير الأكثر حدة عن هذا هو كتاب أدورنو Minima Moralia « النظام الجماعي الصاعد هو التقليد الزائف لمجتمع لاطبقي . ورغم أنه يقوم بتصفية الفرد البرچوازي ، فإنه يقوم أيضًا بتصفية اليوطوبيا التي استمدت سندها بتصفية الفرد البرچوازي ، فإنه يقوم أيضًا بتصفية اليوطوبيا التي استمدت سندها بنات مرة من الحب الأمومي »(٢٦) . إن الأسرة لا يجرى تجاوزها بل محوها . وبما ينسجم مع نقدها العام للأيديولوچية ، تندفع مدرسة فرانكفورت لإنقاذ فكرة الأسرة على الأقل .

ولكن التقييم الجدلى للأسرة يتخطى نغمة الحزن هذه ؛ ويرى هوركهايمر في الواقع قوة بنّاءة جديدة تخرج من الصدفة المجوّفة للأسرة النووية :

على هذا الأساس ، حيث اختفت المصلحة الأصلية في الأسرة إلى حدّ كبير ، ربّما أمكنها أن تولّد ذلك الشعور ذاته بالجماعة والذي يوحّد هؤلاء الناس مع نوعهم خارج الأسرة ... وسوف تجرى تربية الأطفال حينئذ بوصفهم ورثة المستقبل ، وهكذا لن يستمر النظر إليهم بالمعنى الخاص على أنهم الأطفال « الخاصّون » . وبقدر ما لا يعود العمل ، إذا كان له أن يوجد على الإطلاق ، مجرّد حالة لإمدادهم بالخبز ، فسوف يتم تكييفه عندئذ مع تحقيق المهمة التاريخية الخاصة بخلق عالم أفضل لأنفسهم ، وللآخرين (٨٠٠)

وقد يبدو أن هذا شيء يقترب من الوعى الطبقى والممارسة الثورية . والواقع أن مقال هوركهايمر في الدراسات ينتهى بالملاحظة الحماسية المفعمة بالحيوية والتي تقول إن « الجانب الرافض في الثقافة يحقق الغلبة على العنصر المحافظ » (٨٨) .

#### ٩ - دحض « دافع الموت »

لا ترتبط رؤية هوركهايمر للتحرر بأى طريقة بنظرية وممارسة النضال الأيديولوچى ، وترتكز على العكس من ذلك على نظرية مجردة عن العفوية . وسوف تجرى مناقشة هذا النقص أدناه . غير أنه قبل ذلك ، تنشأ مشكلة أساسية أيضًا : على أى أسس نظرية يعتقد هوركهايمر أن التحرر أمر ممكن على أية حال ؟ وبوصفه ماركسيا يمكنه ، بطبيعة الحال ، أن يبنى اعتقاده على أساس رؤية مجتمع أصبحت فيه السيطرة على وسائل الإنتاج مطبوعة بالطابع الاجتماعي بكل معنى الكلمة . لكن هل ينسجم التحليل النفسي عند فرويد مع هذه الرؤية ؟ على أية حال ، يستخدم فرويد النظرية الخاصة بدافع الموت ، التي يرتكز عليها تفسيره للأيديولوچية ، لكن يبرر المجتمع الطبقي .

وليس كافيًا أن نتجاهل ببساطة التشاؤم الثقافي والامتثال الاجتماعي لدى فرويد ، لأن تحليل الأيديولوچية على أساس التحليل النفسى مرتبط بهما ارتباطًا محكمًا للغاية . وهوركهايمر ، على سبيل المثال ، محق في إنكار أولية أي « دافع خضوع » وفي إحالته على العكس من ذلك إلى الأسرة السلطوية . وهو على صواب أيضًا عندما يُلْمع إلى أن هذا الخضوع يعتمد على طاقات كان في مستطاعها في أحوال أخرى أن تصبح تقدّمية : « يمتص الضمير الفاسد الذي ينمو داخل الأسرة حوافز لا تحصى كان من شأنها في أحوال أخرى أن توجّه نفسها ضد الشروط الاجتماعية المعنية التي ترتبط بإحباط الفرد » (٨٩٠) . ويمكننا أن نؤكد ، كما يفعل فروم وهوركهايمر ، أنه لا شك في أن هذه «الحوافز » لا تشترط أي « دافع موت » ، غير أنه يبقى واقع أن فرويد لم يكن قادرًا على تفسير الأنا الأعلى بصورة كافية إلا عن طريق لاستوانة بهذه الأطروحة التشاؤمية ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن إثبات دافع الموت كان يرتكز ، كما يسلّم فروم ، على دليل « بالغ الأهمية » .

والمطلوب هو الدحض المنهجي « لدافع الموت » وإحالة كلّ تجلّياته الظاهرة إلى قوة نفسية من شأنها أن تفسح المجال أمام ، وأن تقتضي بصورة فعّالة ، التحّرر .

وهذا هو المنهج الذي استخدمه رايش في إطار تبنيه لفرويد. وقد قام ما بعد النقد الذي يستخدمه رايش ، والذي بدأ في العشرينيات ، بإعادة بحث مفهوم إيروس . وفي استباق للتمييز اللاحق الذي قام به ماركيوز بين الإعلاء « الكبتى » و « غير الكبتى » اعتقد رايش أن الإعلاء « الحقيقي » لم يكن غير مبني على الكبت فحسب ، بل استبعده هذا الأخير في واقع الأمر : « يتمثل شرط ضروري sine qua non من شروط الإعلاء في ألا تتعرض القوى الدافعة المعنية للآثار المعطلة للكبت ، الذي لايعوق الإشباع المباشر فحسب ، بل كل نشاط بنّاء من جانب الدوافع (٩٠٠) . وقد أحال الكبت النشاط الجنسي المباشر المتبقى إلى تجربة عصابية غير مشبعة استدعت بالتالي كل الانحرافات والتشيؤات التي تعزى عادة إلى « الجنس الحر » ؛ وبهذه الطريقة أصبحت الجنسية في الواقع لا اجتماعية .

وقد تمثل الرد الوحيد على معضلة فرويد فى تبنّى التفسير التقدّمى للإيروس، والذى استطاع وحده أن يجعل الإعلاء الحقيقى ممكنا ؛ وهكذا طالب رايش بترسيخ « القدرة على العمل والحب» (۱۹) . أمّا فروم فإنه يعود ، على العكس من ذلك ، ورغم دخضه للأطروحة الخاصة بدافع موت ، إلى الاستقطاب القديم الخاص بغرائز الجنس والأنا . وهكذا لا يشكل الإيروس أساسا لمجتمع لاكبتّى ؛ وعلى العكس من ذلك ، يبدو أن نوعا من السيطرة عليه يمكن استدعاؤه . وبالإضافة إلى ذلك فإن فروم غيرنقدى فيما يتعلّق بما يشكل الإشباع الجنسى ؛ وهو يقول إن « الدوافع الخاصة بالمحافظة على النفس ينبغى إشباعها عن طريق الوسائل المحددة ، الواقعية ، بينما يمكن إشباع دوافع الجنس فى أحوال كثيرة عن طريق مجرد التخيّلات » . وهو يضيف فعلاً : « هناك وجود لحد أدنى ليس فقط جسدى بل نفسى أيضًا ، وغرائز الجنس ينبغى إشباعها إلى مدى حد أدنى ما «(۱۲) . غير أنه ليست هناك أية إشارة فيما يتعلّق بالمدى المحدد لهذا الحد الأدنى ، ولا فيما يتعلق بطبيعة الإشباع اللاكبتى .

واكن الحسم النهائى للتناقضات الماثلة فى صميم ميتاسيكولوچيا فرويد لا يتطلب التقييم المطرد للإيروس فحسب ، بل يتطلب استئصال أطروحة دافع الموت . وهذا ما أنجزه رايش فى عام ١٩٣٣ ، فى كتابه تحليل الشخصية (٩٢) ، الذى لا يقل عن

إعادة صياغة شاملة للنظرية التحليلية النفسية عن المازوخية ، وقهر التكرار ، ومبدأ اللذة . ولم تدفع ظاهرة قهر التكرار إلى افتراض دافع الموت إلا لأنه بدا أن القهر يعمل « خارج نطاق مبدأ اللذة »(١٠) . وهكذا يقوم رايش بإعادة بحث قهر التكرار هذا في ضوء نظريته الخاصة بالجنسية والكبت . ويميّز رايش بين نوعين من الخوف : « الخوف الحقيقي » (realangst) ، الذي يمثل الاستجابة الطبيعية لتهديد حقيقي ، والذي يدفع إمّا إلى الهرب أو العدوان ، الأمر الذي يتوقف على احتمال الانتصار؛ و«الخوف المختزن» (stauungsangst) ، والذي يمثل الحالة الدينامية الدائمة ـ للشخصية العصابية ، التي توجه إلى نفسها ما كان من شأنه أن يكون في أحوال أخرى عدوانا مبرّرا، موجّهة هذا العدوان إلى ذاتها (٥٠) . وهذا يمثل مفتاح فهم المازوخية .

ورغم أن دافع التكرار يعمل داخل نطاق مبدأ اللذة ، فليس هناك مجال لافتراض « دافع موت » . وعلى هذا النحو يسعى رايش إلى دحض تفسير تلك الحالات التى يبدو فيها أن القهر يعمل خارج نطاق مبدأ اللذة . ويتمثل هذا أساسا فى ظاهرة المازوخية ، التى نظر إليها فرويد على النحو التالى :

وجدت نفسى مدفوعا إلى أن أميّز مازوخية أوّليّة أو ذات منشأ جنسى (إيروسىّى) ، يتطور من داخلها شكلان لاحقان ، المازوخية الأنثوية والمعنوية . أمّا السادية التى لا يمكنها أن تجد استخداما فى الحياة الواقعية فإنها تستدير إلى ذات الشخص ، وتؤدى على هذا النحو إلى مازوخية ثانوية ، تجرى إضافتها إلى النوع الأوّلي (٢٦) .

أمًا فى الواقع فإن ما فعله فرويد فعلا هو ملاحظة بعض تجليات المازوخية « الثانوية » ، والحقيقة أنه ، بسبب تسليمه غير النقدى « بالحاجة » إلى كبت جنسى ، يسقط هذه المازوخية على الماضى ، مخترعا مازوخية « أوّلية » كحيلة نظرية . وبالإضافة إلى ذلك ، أساء فرويد فى واقع الأمر تفسير المازوخية .

وقد أخذ رايش المظهر الأكثر تطرفا « لدافع الموت » أيّ الانتحار ، وأحال هذا إلى الغريزة الجنسية المشوّهة ، التي جرى تحويلها إلى « خوف مختزن » مفرط .

وينتحر شخص من الأشخاص ليس لأنه « يريد أن » ، وليس لأنه « مدفوع بيولوچيا إلى أن » بل ببساطة لأن الواقع الاجتماعي خلق « توترات أصبحت أشد من أن تطاق ، ولا يمكن التحرر منها إلا عن طريق إبادة الذات  $(^{(4)})$  . وتكشف الصور الأقل تطرفا من المازوخية عن نفس المبدأ : فهي ليست صورة مستعادة « لمازوخية أوّلية » أو « لدافع موت » بل التحرر المنحرف من توتر جنسي المنشأ . والواقع أن كامل تفسير فرويد للمازوخية على أنها « لذة في الألم  $(^{(4)})$  تفسير خاطئ : المازوخية هي ببساطة استبقاء الألم من جانب شخصية عصابية بوصفه الوسيلة الوحيدة للتحرر من « الخوف المختزن  $(^{(4)})$  . وليس هناك أي شيء من قبيل « ما بعد مبدأ اللذة » :

بقدر ما يُقصد بقهر التكرار ، أوّلا ، أن كلّ دافع من الدوافع يكافح من أجل تحقيق حالة من السلام والهدوء ، وثانيا ، أن هناك قهرا على تجربة مثل تلك الملذات من جديد دوما كما سبقت تجربتها ، فليس هناك أيّ اعتراض على المفهوم الخاص بقهر التكرار ... ولكن قهر التكرار ، المفهوم بهذا المعنى ، يظلّ داخل نطاق إطار مبدأ اللذة ، والواقع أن مبدأ اللذة ذاته يمكن وحده أن يفسر القهر على التكرار (١٠٠٠) .

وعلى هذا النحو ، يتقوّض كامل الأساس الذى استقر عليه « دافع الموت » ، ويتم حلّ التناقص الجوهرى في ميتاسيكولوچيا فرويد .

وفى مؤلفه الرئيسى التالى ، علم النفس الجماهيرى للفاشية ، يوسع رايش اكتشافاته الإكلينيكية الخاصة بتحليل الشخصية لتمتد إلى مشكلة العجز السياسى :

تخلق القيود الأخلاقية الكبتية الموضوعة على الجنسية الطبيعية للطفل، والتى تبلغ ذروتها فى التقييد القاسى للجنسية التناسلية، أشخاصًا قلقين، خجولين، وقورين، مطيعين، وبالمعنى البرچوازى، «طيبين» ومستجيبين للتعليم. ومن الآن فصاعدًا، يُحاط كل دافع عدوانى بأقصى خوف، وعلى هذا النحويتم شل القوى المتمردة داخل الإنسان. وعلى نحو مماثل، تخلق القاعدة القمعية القائلة « نظيف عقليا » كابحًا عاما لكل فكر ونقد فعّالين (١٠٠١).

ويبين رايش بوضوح أن الأطروحة الفرويدية الضاصة « بدافع الموت » يمكن دحضها بدون التخلى عن المفهوم النقدى المتمثل في الأنا الأعلى . والواقع أن هذا الأخير لا يرتدى كامل قيمته النقدية إلا عبر دحض منهجي « لدافع الموت » .

أمّا موقف فروم فهو ، بالمقارنة ، أضعف كثيرًا : فهو لا يحرّد الأنا الأعلى أبدًا من ارتباطه القاتل بميتاسيكولوچيا فرويد المتشائمة . وفي مرحلة من المراحل ، يؤيد فروم في الواقع مؤلَّف فرويد « المشكلة الاقتصادية (\*) للمازوخية » بوصفه المرجع الموثوق حول المازوخية (۱۰۲) . وهذا مذهل حقًا ، حيث إن فرويد يقيم هنا كامل نظريته على أساس فرضية « دافع الموت » ، مفسرًا الأنا الأعلى في إطار تقلبات المازوخية « الأولية » على وجه المتحديد (۱۲۰) . (عندما يحدد فروم في وقت لاحق (۱۰۰) الدراسات ذاتها بوصفها المرجع الموثوق ، فإنه لا يقوم إلا بتئبيد تناقض لم يتم حله ) . ويعترف فروم فعلاً بئن رايش قد حقق بعض التقدم فيما يتعلق بمسئلة المازوخية ، وبئن رايش أثبت ، على وجه التحديد ، زيف أي شيء من قبيل « ما فوق مبدأ اللذة » . ولكن فروم يعجز عن رؤية ، أو – على الأقل – الإقرار بـ ، أن رايش قد دحض بذلك « دافع الموت » وبدلاً من إعلان موافقته على قيام رايش بإحالة هذا « الدافع » إلى إيروس ، يعلن فروم في الواقع أن خصوبة مؤلف رايش حول المازوخية « تحد منها بصورة جدية مبالغته المعتادة ذات الطابع الفسيولوچي في دور العامل الجنسي (۱۰۰) . ومن الجلي مبالغته المعتادة ذات الطابع الفسيولوچي في دور العامل الجنسي (۱۰۰) . ومن الجلي تماماً أن فروم لا يفهم شيئًا عن نظرية رايش .

#### ١٠ - علم النفس التأملي وفقدان الممارسة

ومدرسة فرانكفورت ، فى تبنيهم لإنجازات فرويد ، يعجزون عن الوفاء بمتطلّبات المحك الذى وضعوه بأنفسهم بشأن القيام بصورة منهجية بكشف وإزالة التشويهات الأيديولوچية الماثلة فى الأعمال النقدية الأخرى للمنظرين المعاصرين .

<sup>(\*)</sup> الناحية الاقتصادية أو الكمية أو الوظيفية في دراسة العمليات النفسية تخص دراسة كمية التوتر أو الإشباع - المترجم .

واكن فريق هوركهايمر، في مناقشتهم لفرويد، يعجزون أيضًا عن مراعاة قاعدتهم المنهجية الأخرى: أيّ تلك القائلة إن دراسات نقدية مثل تلك الخاصة بنيتشه وبرجسون وفرويد ينبغى تأليفها، في شكل نظريّ جديد، كعناصر مكوّنة لحركة نقدية من الناحية العملية. كيف تتصور مدرسة فرانكفورت رفع تناقضات النزعة السلطوية إلى مستوى « تناقض واع »، بحيث يطلق الوعى « ليس قوته المحرِّرة فحسب، بل أيضًا قوته الحافزة، والانضباطية، والعملية بشدّة»، مؤدّيًا بالتالي إلى «احتداد» ... « النضال» الذي كان المفكر النقدى « مرتبطًا » به ، بما يتفق على الأقل مع «مانفستو » (بيان) المعهد في هذه الفترة ؟ وفي الواقع ، لم تجر الإجابة على أيّ سؤال من هذه الأسئلة .

ومدرسة فرانكفورت فى فترة المجلة لا تفتقر إلى كلّ علاقة بالمارسة الفعلية فحسب ، بل تفتقر ، بالإضافة إلى ذلك ، إلى كلّ مفهوم عن النضال الأيديولوچى ، حتى النضال المناهض للنزعة السلطوية ، ولا يرجع هذا إلى الانهيار الموضوعي للإمكانية الثورية داخل ألمانيا ، بل يكشف - كما فى حالة النضال الطبقى ( انظر الفصل الثالث ) - عن عجز مدرسة فرانكفورت حتى عن طرح مسألة النضال المنظم . وهذا هو السبب فى أن القسم الخاص بهوركهايمر فى الدراسات ينتهى بمثل تلك النغمة الحماسية ، لكنّ التأملية . فالممارسة الثورية المنظمة يجرى النظر إليها على أنها عفوية ، وبالتالى فإن موضوع نشوء الوعى الثورى لا يصبح من الضرورى التطرق إليه من زاوية النضال الأيديولوچى الجماهيرى . وكان فروم يعنى ضمناً ، فى نقده لمؤلف رايش ، أن أي علم نفس مادى تاريخى من شائه أن يلقى ضوءاً على نشوء الوعى الطبقى . ولكن المعهد لم يف قط بهذا الوعد .

وبقدر ما تملك مدرسة فرانكفورت أى تصور على الإطلاق عن التنظيم السياسى ، يبدو أن هناك مجالاً ما لطليعة فكرية : وهكذا فإن « التحولات العالمية التاريخية » ( من المفترض أنها الثورات ! ) تعجّل بها عادة « مجموعات متحررة من أية نماذج نفسية عميقة الجذور ، وتبنى أعمالها على المعرفة ( Erkenntnis ) »(١٠٦١) . وهذه المجموعات لا يتم تحديدها على أساس طابعها الاجتماعي السياسي ؛ والواقع أنه يبدو أنه قُدرً لها

أن تقود بفضل تعليم موفّق مناهض للنزعة السلطوية . غير أنه حتى بغض النظر عن هذا الضعف ، فإن هوركهايمر يفهم الانتقال النظرى من « المعرفة » إلى القيادة السياسية بصورة مباشرة إلى أقصى حد ، متحدثًا عن تلك اللحظات حيث :

يكون التدهور الاقتصادى لأسلوب إنتاج محدّد قد حرّر أشكال الحياة الثقافية المناظرة إلى مدى يمكن فيه لمعاناة غالبية المجتمع أن تنقلب إلى تمرّد ، ولا يتطلّب الأمر سوى الإرادة الحازمة لمجموعات تقدّمية لتحقيق انتصار على مجرّد قوة الأسلحة ، التى تصبح أنذاك كلّ ما يدعم النظام بأسره (١٠٠٧) .

وبالنسبة للمعهد ، تقوم « النظرية النقدية للمجتمع » بمجرد تسجيل « جدليات » هياكل السلطة وكأنها شيء مّا يمكن أن يتصادف تجسّده في ثورة . والواقع أن النظرية السيكولوچية لمدرسة فرانكفورت لم تجر صياغتها وفقًا لاحتياجات أيّ نضال أيديولوچي في الحاضر ، ولا توجد في أيّ مكان إشارات فيما يتعلق بنظرية وإستراتيچية للنضال المناهض للسلطوية .

أمًا موقف رايش فقد كان مختلفًا إلى حدّ كبير ؛ فرغم أن « اقتصادًا اشتراكيا يمكنه وحده أن يوفّر أساسًا للنمو الحرّ للعقل والجنسية » ، إلا أن التحليل النفسى يمكن وينبغى أن يلعب دورًا ثوريا في مجال تربية الطفل « كأساس سيكولوچي للتربية الاشتراكية » (١٠٠٨) . وقد تم عرض إستراتيچية التربية الاشتراكية في مؤلف رايش ، النضج الجنسي والتقشف والأخلاق الزوجية الكبتية (١٠٠٩) ، كما جرت متابعتها النضج الجنسي والتقشف والأخلاق الزوجية الكبتية (١٠٠٠) ، كما جرت متابعتها بنشاط ، برعاية الحزب الشيوعي الألماني KPD ، بوصفها « السياسة الجنسية إزاء هدف اجتماعي واع ( Xielbewusste sexualpolitik ) (١٠٠٠) . والواقع أن رايش انتقد الحزب الشيوعي الألماني على عجزه عن أن يدرك إدراكًا تاما المغزى الثوري للتربية المناهضة للنزعة السلطوية . فقيادة الحزب خلقت من هذه « السياسة » صنمًا واكتفت بفضح هتلر بوصفه عميل الرأسمالية الاحتكارية الأكثر رجعية . ولم تقم هذه القيادة بربط ذلك بصورة إيجابية « بالحياة اليومية التافهة ، العادية ، البدائية ، البسيطة » لبربط ذلك بصورة إيجابية « بالحياة اليومية التافهة ، العادية ، البدائية ، البسيطة » التي تحياها الجماهير . وكان من شأن ربط كهذا فقط أن « يوحّد العملية التي تحياها الجماهير . وكان من شأن ربط كهذا فقط أن « يوحّد العملية التي تحياها الجماهير . وكان من شأن ربط كهذا فقط أن « يوحّد العملية التي تحياها الجماهية .

السوسيولوچية الموضوعية والوعى الذاتى للبشر ». ويشدد رايش على أنه لايكفى أن نلاحظ التناقضات في الكلّ الاجتماعي الاقتصادي ؛ فهذه التناقضات يجب استغلالها إلى الحدّ الأقصىي (۱۱۱) . وكان من شائن التوفيق بين الضرورة الاقتصادية والوعى البروليتاريّ أن ينتج وحده العمل التوحيدي للثورة .

كان رايش يعمل فى هذا المؤلّف أثناء النضالات الطبقية الحاسمة والمصيرية فى المعنوات الأخيرة لجمهورية قايمار . وكانت مدرسة فرانكفورت ، على النقيض من ذلك ، لا تداعبها أية آمال فى تغيير العالم ؛ وهكذا فقد شرعوا فى تفسيره . وهذا التفسير ، رغم كونه جدليا ، لم ينتج أية مفاهيم خاصة بإستراتيچية مناهضة للنزعة السلطوية ، بل إنه فشل فى تأكيد الحاجة إلى إستراتيچية كهذه . ورغم شجب المعهد لإصلاحية الحزب الاشتراكى الألمانى SPD ونزعته التطورية (التدريجية) المجردة ، ورغم تشديد المعهد على دور النضال الطبقى ، فإن النظرية السيكولوچية لمدرسة فرانكفورت لم تنشئ أية مفاهيم عملية لتعزيز هذا النضال . أمّا الاستثناء الوحيد ، وهو إنتاج ماركيوز منذ منتصف الستينيات ، فسوف نناقشه بعد قليل .

#### ١١ - إضفاء طابع المطلق على علم النفس

لا يمثل الافتقار إلى الممارسة العينية في النظرية السيكولوچية لمدرسة فرانكفورت مجرد زلّة ، بل هو في الواقع محصلة منطقية « للنظرية النقدية للمجتمع » بمجملها والبعد المادي للممارسة لا يمكن إدراكه إدراكًا تاما إلا من جانب نظرية ترتبط مباشرة بما ينظر إليه هوركهايمر ، بطريقة معممة ، كقوة محركة للتاريخ : أي النضال الطبقي . وتفترض تلك العلاقة مسبقًا تحليلاً طبقيا قائمًا على أساس اقتصادى ، وهذا التحليل هو ما لم تقدمه مدرسة فرانكفورت قط ، رغم نقدها لفرويد على عجزه عن تمييز مقولاته وفقًا للإطار الطبقي (١١٢)

غير أنه في غياب نظرية اقتصادية راسخة ، يصبح دور علم النفس مشوهاً . وفي البداية ، كان هوركهايمر ينظر إلى علم النفس على أنه « علم مساعد » في شرح

التاريخ ، الذي كان ينبغي تأسيسه على مقولات اقتصادية من الناحية الجوهرية (١١٢) . وكما أكد أدورنو ، محقا تمامًا ، فإن اللجوء إلى علم النفس لم يكن بدون أخطار ؛ وقد كتب أدورنو ، متحدثًا عن ماركس :

لم يكن لدى هذا الأخسير «علم نفس ظاهر». لم يكن لديه أيّ علم نفس على الإطلاق، وذلك لأسباب نظرية مقنعة. فالعالم الذى فحصه ماركس كان يحكمه قانون القيمة، وليس روح البشر. وفي الوقت الحاضر لايزال البشر موضوعات أو موظفين للعملية المجتمعية. والواقع أن تفسير العالم بواسطة علم نفس ضحاياه يفترض بصورة مسبقة انحرافًا عن الآليات الأساسية والموضوعية التي يخضع لها البشر (١١٤).

ورغم أن مدرسة فرانكفورت كانوا يتفوقون على أية نزعة سيكولوجية فظة ، فإن تبنيهم لعلم النفس كان يميل فعلاً إلى ذلك «الانحراف» الذى أشار إليه أدورنو أعلاه ، على وجه التحديد .

وأخيرًا فإن مدرسة فرانكفورت غير واضحة فيما يتعلق بمسائلة ما الذي يمكن لعلم النفس أن يكشفه عن التطويع . هل يمكنه أن يكشف أي شيء عن فشل الجبهة المتحدة في ألمانيا الشايمارية ؟ هل يمكنه أن يكشف أي شيء عن الفاشية ؟ تتمثل إحدى الإجابات في أن بمستطاع علم نفس مادي تاريخي أن يساعد في إلقاء الضوء على الجانب النفسي لنزوع البرچوازية الصغيرة نحو الفاشية . وفي هذا الصدد ، كان هوركهايمر مصيبًا عندما أعلن أن المعهد سيركز تحليله على العمال ذوى الياقات البيضاء (انظر الفصل الأول) . غير أنه مع مضي الوقت ، حرر الاهتمام السيكولوچي نفسه من المفهوم المادي التاريخي الشامل ، وتم توسيع دراسة ما يسمى السيكولوچي نفسه من المفهوم المادي التاريخي الشامل ، وتم توسيع دراسة ما يسمى هوركهايمر عام ١٩٣٣ ، عام تعيين هتلر مستشارًا ، كتب قائلاً إن البروليتاريا ، هوركهايمر هنا في إطار سيكولوچي إلى حدّ بعيد أداد) .

وهذه الأطروحة ، المفرطة في التبسيط ، والتي لم يتم إثباتها إلى يومنا هذا ، هذه الأطروحة الخاصة « ببرچزة » ( Verbürgerlichung ) البروليتاريا ، تعمل ضد أي تحليل طبقي حقيقي . وبصفة خاصة ، فإنها تضفي غموضًا على الحاجة النظرية إلى

تحليل خاص بالتطويع الاقتصادى ، من نوع التحليل الذى أجراه ألفريد زون - ريتيل والذى لا يتم إنجازه عن طريق منهج ومقولات « النظرية النقدية للمجتمع » . وفى فصل عن الدراسات الأولى للمعهد حول السلطة ، كتب مارتن چاى يقول : « كما ينبغى أن نتوقع ، تم تطبيق النظرية النقدية على المشكلة الأشّد إلحاحًا فى ذلك الزمن ، مشكلة صعود الفاشية "(۱۱۱) . ومن المؤسف أن مشكلة الفاشية تشمل جوانب أكثر بكثير من تلك التى أخذت مدرسة فرانكفورت فى فترة المجلة على عاتقها أن تقوم بدراستها . ولا ينبغى مطلقًا أن ننسى أنه فى الانتخابات الأخيرة السابقة للإرهاب فى المانيا القايمارية ( نوف مبر ١٩٣٢ ) ، كان المجموع « الموحّد » للأصوات التى حصل عليها النازيون . ومن الجلى تمامًا أن أية محاولة لتفسير صعود الفاشية على أساس « برچزة » لسجايا وطباع البروليتاريا ليست سوى خليط انتقائى من ماركس وفرويد .

# ١٢ - الدور الذي يلعبه علم النفس في « النظرية النقدية للمجتمع » في شكلها الراديكالي عند ماركيوز

كشف ماركيوز مؤخرًا عن أن أحد خلافاته الكثيرة مع هوركهايمر في الثلاثينيات كان يتمثل في أن إنتاج المعهد كان « سيكولوچيا أكثر مما ينبغي » (١١٧٠) . وسيكون مثيرًا إذن أن نرى كيف يختلف استخدام ماركيوز الخاص للمقولات السيكولوچية في نظريته ذات الطابع الراديكالي منذ الستينيات عن استخدام زملائه في فترة المجلة . وليس هذا مكان إجراء تحليل شامل لإعادة الفحص التي قام بها ماركيوز لكامل ميتاسيكولوچيا فرويد . ويكفي أن نقول إن إيروس والحضارة ، بخلاف إنتاج فروم ، اعترف بالحاجة إلى استيعاب إشكالية إنتاج فرويد بعد عام ١٩٢٠ وكذلك إلى تحرير الإيروس من الأفق النظري المحدود أيديولوجيًا عند فرويد . ورغم أن ماركيوز يدافع فعلاً عن « دافع الموت » ( ضد « المراجعة الفرويدية الجديدة » ) ، فإن هذه الأطروحة يجرى تخليصها بصورة منهجية من التشاؤم الجوهري عند فرويد .

غير أنه في الإنتاج الأخير لماركيوز ، يتسم علم النفس بمغزى مختلف تمامًا عن ذلك الذي كان يتسم به بالنسبة للمعهد في بداية الأمر . وكان إيروس والحضارة احتجاجًا ورؤية في أن معًا . وفي الستينيات ، أصبح النشاط النظرى لماركيوز استجابة لحركة فعلية ، الحركة الطلابية المناهضة للنزعة السلطوية ، تلك الحركة التي كانت تدعو إلى التحرير الشامل ، والتي كانت تُعد بطريقة تجربيبة نظرية واستراتيچية لهذا التحرير . وفي حين انقلب هوركهايمر إلى رجعي ، متخليًا عن إنجازاته القديمة ومدافعًا في الواقع عن بيانات البابا حول حبوب منع الحمل (١٩١٩) ، تحالف ماركيوز مع الحركة الجديدة مستمدا منها إلهامًا جديدًا من أجل « النظرية المجتمع » .

وفى مواجهة الرأسمالية الاحتكارية والأحزاب العمالية الجماهيرية ، المنحطة والبيروقراطية ، أكد ماركيوز أهمية النضال ضد التشيؤ داخل نطاق الذات وفيما بين الأصدقاء ، وهذا هو معنى الثورة « البيولوچية » التى يُساء فهمها عادة :

لكن رغم أن فكرة الإمكانية التحررية للمجتمع الصناعى المتقدّم يقمعها ( ويكرهها ) منظمو القمع ومستهلكوه ، فإنها تحفز المعارضة الراديكالية وتمنحها طابعها الغريب وغير التقليدي . وبصورة مختلفة عن الثورات في المراحل السابقة في التاريخ ، يتم توجيه هذه المعارضة ضد مجمل مجتمع جيّد الأداء ومزدهر – وهي احتجاج ضد شكله – الشكل السلعى للبشر والأشياء ، وضد فرض القيم الزائفة وضد فرض أخلاقية زائفة ( ١٤٠١) .

ولكن ماركيوز حليف نقدى ، مصمم على دفع الحركة الجديدة دومًا إلى الأمام ، وبالتالى يؤكد ماركيوز الانتقال من مناهضة النزعة السلطوية إلى ما يسمى « بالمرحلة التنظيمية » . ورغم أن معارضة ماركيوز تميل ، كما سبق أن أوضحنا ( الفصل الثالث ) ، إلى نظرية العفوية لدى الشيوعية المجالسية ، فإنه لا يحجم عن إبداء بعض الأحكام القاطعة فيما يتعلق بميراث المرحلة السابقة . فمن الواجب إنقاذ مناهضة

السلطوية من مأزق الفوضوية البرچوازية الصغيرة: يعنى التحرير الفردى تجاوز الفرد البرچوازى »، الأمر الذى يفترض مسبقًا «تحرير المجتمع»(١٢١) . وذلك يفترض مسبقًا التنظيم الثورى .

وفى حين تحدثت الدراسات عن قيادة الجماهير من جانب « مجموعات متحررة من أية نماذج نفسية عميقة الجذور ، وتبنى أعمالها على المعرفة » ، يتخلى ماركيوز عن ميل مدرسة فرانكفورت إلى أقنمة أية معرفة « خاصة » ؛ وبدلاً من ذلك ، ينظر ماركيوز إلى المعرفة النقدية بوصفها معرفة بالتشويه الذي أحدثه المجتمع في المرء ذاته :

حسب صياغة أحد الراديكاليين الألمان الشبان ، فإن « كلا منًا ( نحن الراديكاليين ) تم على نحو ما إغراقه وتخبيله وإشباعه وتشويهه » بتناقضات المجتمع القائم . وحيث إن حلّ هذه التناقضات لا يمكن أن يكون إلا عمل الشورة ذاتها ، فللبد من أن تحملها الحركة ، وإن كان ذلك باعتبارها تناقضات مُدركة ، تدخل في تطوير الإستراتيچية (١٢٢١) .

وهكذا استجابت نظرية ماركيوز ليس للحركة المناهضة للنزعة السلطوية فحسب بل كذلك للتطوّر النظرى والإستراتيچى خارج نطاق هذه الحركة ، وأخيراً فمهما يكن تقييم المرء للأهمية السياسية المحددة لماركيوز ، من الجليّ أن إنتاجه منذ الستينيات يسجّل تقدماً من جانب « النظرية النقدية للمجتمع » على المعهد في فترة المجلة وعلى زملاء ماركوز السابقين ،

### ١٣ – التطويع : الانتقال من علم النفس إلى « صناعة الثقافة »

إذا عدنا إلى الثلاثينيات ، يمكننا القول إنه فى حين أن الإنتاج اللاحق لماركيون كان التعبير النظرى عن حركة فعلية تطالب بالتحرّر ، فإن دراسات المعهد السيكولوچية فى فترة المجلة كانت من الناحية الجوهرية نظرية عن التطويع . وقد تم من قبل عرض مختلف التشويهات النابعة من هذا التوسيع للمادية التاريخية . غير أنه ، حتى خلال

الثلاثينيات ، مر تحليل التطويع بتحول ، كما تم تقييد دور علم النفس الفرويدى . وفى ظاهر الأمر ، انعكس هذا فى واقع أن الدراسات كانت تنشر فى حالة غير نهائية ، كما انعكس فى انحراف فروم عن المعهد ، وسط جو من الاستياء المتبادل ، الذى لاتزال أسبابه غير واضحة تمامًا (١٢٢٠) . ولكن الأسباب الأعمق وراء هذا التغير تكمن ، على أي حال ، فى التغير الذى طرأ على موضوع دراسة مدرسة فرانكفورت .

وفى الولايات المتحدة الأمريكية ، وجدت مدرسة فرانكفورت نفسها أمام دولة رأسمالية احتكارية متقدمة ، ذات شبكة متقدمة على نحو مماثل من الثقافة الشعبية ، غير الفاشية ، ولكن التطويعية رغم ذلك . ولم يعودوا ينظرون إلى الأسرة على أنها العامل الحاسم في إضفاء الطابع الاجتماعيّ ؛ وعلى العكس من ذلك لاحظوا تحللا في الأسرة ، وبالتالى تقييدًا عنيفًا لمغزى نموذج فرويد عن الهو id ، والأنا ego ، والأنا الأعلى super ego . وبصورة تدريجية أصبح المكون السيكولوچى بمجمله مندرجًا تحت الأعلى اجتماعي سياسي أعرض لإنتاج وتوزيع واستهلاك الثقافة الشعبية . وسوف نناقش مفهوم « صناعة الثقافة » بإسهاب في الفصل الخامس ؛ أمّا الآن ، فيكفى أن ندرك التغير الذي طرأ على اهتمام مدرسة فرانكفورت من تحليل الأسرة إلى الدراسة الأكثر تعقيدًا لوسائل الإعلام الجماهيرية . ويُعدّ كتاب ماركيوز ، الإنسان نو البعد الواحد ، نموذجيا كتقييم لهذا التغيّر وأسبابه :

يدلّ الإدماج ... على وجود بعد داخليّ متميّز عن بل مضاد للضرورات الخارجية – وعى فردى ولا شعور فرديّ بصرف النظر عن الرأى العام والسلوك العام ...... واليوم قام الواقع التكنولوچي باجتياح وتضييق هذا الحيّز الخصوصي . فالإنتاج الكبير والتوزيع الكبير يطالبان بالفرد بكامله ، وكف علم النفس الصناعي منذ وقت طويل عن الاقتصار على المصنع . ويبدو أن العمليات المتنوعة للإدماج قد تحجّرت على ردود أفعال آلية تقريبًا (١٢٤) .

ويضيف ماركيوز أن دور الأسرة كعامل لإضفاء الطابع الاجتماعي اضطلعت به بصورة متزايدة « مجموعات ووسائط خارجية »(١٢٥) . وقد شكلت الوسائط الثقافية

بصورة خاصة الموضوع الرئيسى للعدد الأخير من المجلة ( التي كانت تحمل أنئذ عنوان دراسات في الفلسفة والعلم الاجتماعي ) وأصبحت سيئة السمعة تحت عبارة مدرسة فرانكفورت القائلة « صناعة الثقافة : التنوير بوصفه خداعًا جماهيريا »(١٢٦).

ولا تزال المقولات السيكولوچية تلعب دورًا ، بطبيعة الحال ، ولكن الأساس النظرى الإجمالي أصبح الآن ذلك الخاص بالثقافة الشعبية الجماهيرية (١٢٧) . ويعود الإنتاج النقدى لمدرسة فرانكفورت في هذا المجال إلى الثلاثينيات ، وبصفة خاصة إلى المقالات التي كتبها أدورنو ، ويشكّل أحد الإسهامات البارزة لمدرسة فرانكفورت في نظرية نقدية عن المجتمع المعاصر . وإلى هذا الجانب من عملهم ينبغى لهذه الدراسة ما بعد النقدية أن تتجه الآن ، وكما كان الأمر من قبل سيتمثل الهدف في كل من استيعاب المقولات والتحليلات النقدية ، وكذلك التحديد الدقيق للنواقص والتشوهات النابعة من عجزهم عن وضع نظرية وافية عن التطويع الاقتصادي والتحرير السياسي .

|   |  | • |  |    |
|---|--|---|--|----|
|   |  |   |  |    |
|   |  |   |  |    |
|   |  |   |  | e. |
|   |  |   |  |    |
|   |  |   |  | ·  |
|   |  |   |  | ·  |
|   |  |   |  | ·  |
|   |  |   |  | ·  |
|   |  |   |  |    |
|   |  |   |  | •  |
|   |  |   |  |    |
| • |  |   |  |    |
| • |  |   |  |    |
| • |  |   |  |    |
| • |  |   |  |    |
| • |  |   |  |    |

# علم الجمال الماديّ التاريخيّ:

# الفن بوصفه " إيجابًا " و " صناعة ثقافة" و " نفيًا "

كانت محاضرة هوركهايمر الافتتاحية قد ركّزت على مسألة « العلاقة بين الحياة الاقتصادية للمجتمع ، والتطوّر النفسى للأفراد ، والتغيّرات فى المجالات الثقافية ( بالمعنى الأضيق ) » . وتشتمل هذه الأخيرة بصفة خاصة على الفن $\binom{(1)}{1}$  . وهكذا حمل العدد الأوّل من المجلة Zeitschrift مقال لوڤينتال « حول الموقف الاجتماعى للأدب » . ولا يدعو إلى الدهشة أن لوڤينتال ( الذي ولد في عام ١٩٠٠ ) يشدد هنا على الحاجة إلى أساس نظرى شامل : « نظرية متسقة للتاريخ والمجتمع » $\binom{(1)}{1}$  . والأمر الذي له دلالته أن لوڤينتال يضيف مايلى :

فى التفسير الاجتماعى للبنية الفوقية .. يحتل مفهوم الأيديولوچية موقعًا حاسمًا . ذلك أن الأيديولوچية مكون من مكونات الوعى يتميز بوظيفة حجب التناحرات الاجتماعية ويستبدل بالفهم الصحيح لهذه التناحرات وهم الانسجام . وتتمثل مهمة التاريخ الأدبى إلى حدّ كبير فى تحليل الأيديولوچيات (٢) .

وهذه النظرية التى تستبق النقد اللاحق للفن « الإيجابى » ، تبرز مسائتين رئيسيتين : الأولى ، ما هى جوانب الهياكل الاجتماعية المعنية التى تجد تعبيرها فى عمل محدد من الأعمال الأدبية؟ والثانية ، ما هى تأثيرات ذلك العمل داخل المجتمع

الذى تم إنتاجه فيه ؟<sup>(٤)</sup>. غير أن لوڤينتال يركّز ، فى تحليلاته الفعلية ، على المسألة الأولى ؛ أمّا المسألة الأخيرة فلا تتم معالجتها بصورة جدّية ، وهكذا فإن مسألة فن تحريضى ، يعكس المجتمع بصورة نقدية ، ويتوجّه إلى جمهور معيّن وإلى تعزيز الممارسة الاجتماعية الثورية ، لا يجرى حتى طرحها .

غير أنه يجب ، قبل أن نشرع في القيام بعملية مابعد – نقد metacritique ، أن ندرك إدراكًا تاما أنه لم يتغير الدور النسبّي لعلم الجمال خلال الثلاثينيات فحسب ( انظر الفصل الرابع ) بل ، بالإضافة إلى ذلك ، كان نفس الموضوع الذي يعالجه علم الجمال هذا كما محددًا تاريخيا ، وبالتالى متغيرًا . وكما كتب أدورنو في وقت لاحق فإن : « تعريف ما هو فن يرشده بصورة أوّليّة ما كانه هذا الفن فيما مضى ، لكنه لا يجعل نفسه شرعيا إلا عن طريق ربط نفسه بما أصبح عليه ، وإلا عن طريق ترك نفسه مفتوحًا على ما يسعى إلى أن يصير إليه وقد يكون بمستطاعه أن يصير إليه »(ف). ويتمثل علم جمال مدرسة فرانكفورت في تحليل الفن في توترّه الدينامي مع الكلّية الاجتماعية – التاريخية : تحليل نضاله الثوري ضد ، وانتصاره على ، الأيديولوچية الإقطاعية ؛ تحليل أوج ازدهاره وانحطاطه اللاحق ؛ تحليل انحطاطه إلى « صناعة الإقطاعية نقدية ، وأيّ تحليل واف لمدرسة فرانكفورت يجب أن يستوعب ، وإنْ بصورة اجتماعية نقدية ، هذا الإطار النظرى بأسره .

#### ١ - الفن بوصفه إيجاباً

إذا وضعنا جانبًا إنتاج قالتر بنيامين (وهو شخصية هامشية في مدرسة فرانكفورت ستجرى مناقشة نظرياته فيما بعد) ، يتمثل الموقف الأكثر تقدّمًا حول الفن والذي تبنته مدرسة فرانكفورت في كلّ تاريخها في الفكرة النقدية المتمثلة في «الإيجاب». وقد أعطى ماركيوز – في عام ١٩٣٧ – هذه الفكرة أوضح تعبر عنها:

المقصود بالثقافة الإيجابية تلك الثقافة الخاصة بالعهد البراچوازى والتى أدّت فى مجرى تطورها إلى عزل العالم العقلى والروحى كعالم مستقل من القيم عن الحضارة وهو عالم يعد أيضًا أسمى من الحضارة وتتمثل سمته المميزة الحاسمة فى تأكيد عالم ملزم بصورة شاملة ، وأفضل وأكثر قيمة بصورة أبدية ، عالم يجب تأكيده بصورة غير مشروطة ، عالم مختلف جوهريا عن العالم الواقعى المتمثل فى النضال اليومى من أجل البقاء ، لكنه قابل للتحقيق من جانب كل فرد لنفسه « من الداخل » ، بدون أى تحويل للواقع الاجتماعي (1).

وحيث إن هذا الرأى ليس ، فى الواقع ، سوى النقد الماركسى للمثالية الجدلية ، منقولاً إلى مجال علم الجمال ، فلا يدعو إلى الدهشة أن هذا النقد ليس مجرد شجب : يشدد ماركيوز على أن هذه الثقافة ذاتها كانت ، رغم ، أو – ربما – بسبب ، مثاليتها ، تعبيراً عن السخط إزاء عالم تسوده الحتمية الاقتصادية العمياء . وقد بذل فن العهد البراچوازى الليبرالى قصارى جهده فى سبيل كشف الطبيعة الإنسانية والعلاقات الإنسانية المختفية وراء الستار المشياً للإنتاج السلعى ، موجّها بذلك إصبع الاتهام إلى الفيتيشية الاقتصادية . ولكن النقد المادى « للثقافة الإيجابية » يظلّ قائماً :

تستخدم الثقافة الإيجابية الروح كاحتجاج ضد التشيئ ، فقط لتستسلم له فى نهاية الأمر .... وفى شكل الوجود الذى تنتمى إليه الثقافة الإيجابية ، « لا تكون السعادة بسبب البقاء على قيد الحياة ... ممكنة إلا بوصفها سعادة فى الوهم » . غير أن هذا الوهم له تأثير واقعى ، هو خلق السخط . غير أن معنى هذا الأخير يتبدّل تبدلاً حاسمًا ؛ إنه يدخل فى خدمة الأمر الواقع (٧) .

وبالتالى فإن « الثقافة الإيجابية » محكوم عليها بالعجز ، كما يبرهن ماركيوز ، بحكم وسلط وجودها ذاته . ويشكل هذا ، في سياق الحديث عن علم الجمال ، مطلبًا إلزاميا للتخطى النظري والعملي للمثالية .

ويطرح هذا مسئلة تجاوز هذه الثقافة: وذلك يعنى ، ليس فقط مجرد تأمّل نقدى فيها بل أيضًا ، وقبل كلّ شىء ، الالتزام بتحرير القوى المعارضة التى يصورها الفن ، وتحرير الفن ذاته من تشويهات المثالية . والمهمة التى تطرح نفسها هى تطوير نظرية وممارسة جماليتين نقديتين يمكنهما ، بفضل إدراك البُعد المادى « للسعادة » و « الحرية » وبفضل التخلّص من أى إضفاء لطابع المطلق على « الروح » أو « الفن » ، أن تؤلّفا قوة معارضة متماسكة داخل المجتمع ، ترتبط ارتباطًا فعليا بحاجات وغايات ومنظورات الممارسة الاجتماعية النقدية بمجملها ، والأمر الذى له دلالته أنه عند نقطة الاتصال هذه على وجه التحديد يتقهقر علم جمال مدرسة فرانكفورت ليدخل فى متاهة من التناقضات غير القابلة للحلّ .

غير أنه قبل بحث الطبيعة المحددة لعجز مدرسة فرانكفورت ، في علم الجمال ، كما في نظريتهم الاجتماعية بمجملها ، عن تبنى ما يسميه كرال « وجهة النظر الطبقية العملية » ، يجب أن يكون مفهومًا بكل جلاء أن الازدواج في نقد « الإيجاب » . لا يخلو من مبرّر ما . ففي مواجهة الإطار الاجتماعي السياسي الجديد الذي تؤلفه الرأسمالية الاحتكارية والفاشية و « صناعة الثقافة » ، لابد من إدخال تعديل على تقييم الثقافة الليبرالية . وترتدى الثقافة « الإيجابية » لرأسمالية المنافسة الحرة (دعْه يعمل ) laissez-faire مغزى الأثر الرجعي لقوة تدميرية ، بحكم كونها غير ذات بعد واحد . وهذه النظرية معروفة تمامًا من كتاب الإنسان ثو البعد الواحد ، ولكنها تبرز أيضًا في مقال ماركيوز في عام ١٩٣٧ حول « الإيجاب » :

إن القوة النقدية والثورية للمثل الأعلى ، الذى رغم عدم واقعيته ذاته ، يُبقى أفضل رغبات البشر حيّة وسط واقع ردىء تصبح أكثر وضوحًا فى تلك الفترات التى تكون الفئات الاجتماعية المتخمة قد وصلت فيها إلى حدّ خيانة المثل العليا الخاصة بها (^) .

ويكمن ضعف هذا التقييم في واقع أن « القوة النقدية والثورية للمثل الأعلى » لا يتم سنوى مجرد إرجاعها إلى مكانتها السنابقة ، فلا يجرى تجاوزها إلى التزام

بمهمة ممارسة نقدية جمالية تتكيف لتتلاءم مع متطلبات النضال الأيديولوچى الجماهيرى فى المحيط الاجتماعى التاريخى الجديد . ولا تفعل « القوة النقدية والثورية » أكثر من أن « تصبح واضحة » . ويتم إثبات سلبية هذا الموقف بمزيد من الجلاء بتأكيد أنه « حتى الإبقاء على الرغبة فى التحقق خطر فى الوضع الراهن» (٩) . أما الانتقال من هذا « الخطر » إلى الممارسة النقدية فلا يتم تقديم تصور عنه .

ولكن أية مناقشة لممارسة كهذه ستظل مجردة بالضرورة إلى أن يتم إدراك طبيعة «صناعة الثقافة» والتطويع الأيديولوچى عبر الثقافة الشعبية . وهذه المهمة تواجه المثقف النقدى فى الوقت الحاضر ، ليس أقل مما واجهت مدرسة فرانكفورت فى الثلاثينيات . وهذه المهمة . التى تحددت بصورة حاسمة ، أصبحت فى متناولنا تمامًا فى الوقت الحاضر ، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى إنجازات فريق هوركهايمر فى هذا المجال خلال فترة المجلة .

#### ٢ - الفن بوصفه تطويعاً : « صناعة الثقافة »

قامت مدرسة فرانكفورت بصياغة نقدها للتطويع الثقافى فى قالب هجوم ليس فقط على الفاشية ( وكأنه موجّه إلى « شيء مّا فى ذاته » ) ، بل - أساسًا - فى قالب هجوم على الرأسمالية الاحتكارية بمجملها . وبالتالى يتحدث مقال ماركيوز حول «الإيجاب » ، بعد أن عرض بإيجاز « الحرية » الداخلية فى المجتمع الليبرالى ، عن الحل القمعى لهذا الازدواج فى صورة «التعبئة الشاملة فى عهد الرأسمالية الاحتكارية» ( انظر الفصل الثانى ) . ويؤدى هذا ، وهو الموقف الأشد راديكالية لمدرسة فرانكفورت ، إلى ظهور مفهوم عن الشمولية لا يمكن استخدامه للدفاع الأيديولوچى عن الرأسمالية اللافاشية المعاصرة .

وهذا المفهوم عن الشمولية هو الذي يشكل جوهر تقييم المعهد الثقافة الشعبية بوصفها قوة تطويعية . وفي أحد مقالاته الأخيرة في المجلة ، يضع هوركهايمر مقولتي « التسلية الشعبية » و « الصناعات الثقافية » جنبًا إلى

جنب ، حيث تكون الممقولة الوسيطة هي مقولة « التطويع » (١٠٠) على وجه التحديد ، وفي جدل التنوير ، الذي يوّحد في كل واحد ويضفى المزيد من الاتساق على تحليل فترة المجلة ، يعرض هوركهايمر وأدورنو بإيجاز ما يريان أنها سمات قمعية للثقافة الشعبية الحديثة :

يصبح الفن الخفيف ظلّ الفن القائم بذاته . إنه الإدراك الاجتماعى الردىء للفن الجاد ... وتتمثل الحقيقة فى الانقسام ذاته : فهو يعبر على الأقل عن سلبيَّة الثقافة التى يشكّلها العالمان المختلفان . ولا يمكن بحال من الأحوال إنهاء التضاد عن طريق امتصاص الفن الخفيف فى الفن الجاد أو العكس ، غير أن هذا هو ما تحاول صناعة الثقافة أن تقوم به ... أمّا إلغاء امتياز التعليم عن طريق أسلوب بيوع التصفيات فإنه لا يفتح أمام الجماهير العوالم التى سبق إقصاؤها عنها ، بل يسهم مباشرة ، فى ظلّ الشروط الاجتماعية القائمة ، فى انحطاط التعليم ونشوء الخواء البربرى (١١) .

وهكذا فإن ما تهاجمه مدرسة فرانكفورت ليس تطوّر الثقافة الجماهيرية بوصفها ثقافة جماهيرية ، بل الشكل القمعى المحدد الذى ترتديه الثقافة الجماهيرية أو يتم فرضه عليها برعاية رأس المال الاحتكارى .

ويرجع فضل تطبيق « النظرية النقدية للمجتمع » على الثقافة الشعبية إلى حدّ بعيد إلى أدورنو ، الذى لم ينتقل إلى أمريكا إلا في عام ١٩٣٨ ( متأخرًا بصورة ذات مغزى عن زملائه ) ، ليعمل في مشروع أبحاث إذاعة برنستون . ولا غرابة في أن التحليل النقدى الذى وجهه أدورنو للثقافة الشعبية كان في نفس الوقت نقدًا للمنهج الوضعى المستخدم في « وسائط الأبحاث » الأرثوذكسية ، وبعد ذلك بعقود كشف أدورنو النقاب عن التوترات بينه وبين زملائه الذين كانوا يشكّلون الاتجاه السائد حول مشروع الأبحاث هذا : رفض أدورنو أن يقيس ويصنف نماذج ردود أفعال المستهلكين وكأن هذه النماذج « محدّدة » بحيث لا يمكن تحويلها ، وبدلاً من ذلك ، كان معنيا بربط هذه النماذج « بالواقع الموضوعي » لما كان المستهلكون يبدون ردود أفعالهم عليه (١٢٠).

ولكى يوضع موقفه الخاص ، ولكى يشرع فى اصطناع جهاز مقولى ملائم ، أنتج أدورنو ما يعد بلا جدال مقاله الأكثر محورية فى المجلة ، « حول الفيتيشية الموسيقية وتردى الاستماع» (١٢) : وقد حاول هذا المقال البارع فكريا أن يضع نقد الثقافة الشعبية داخل إطار نقد ماركس للفيتيشية السلعية : كتب أدورنو :

يحدّد ماركس الطابع الفيتياشى للسلعة بأنه تبجيل ما سبق أن أنتجه المرء بنفسه لكنه ، كقيمة تبادلية ، أصبح مغتربًا عن المنتج ( بكسر التاء ) والمستهلك ( الإنسان ) .. وهذا السر هو السر الحقيقى وراء النجاح والشهرة . وهو مجرّد انعكاس لما دفعه المرء مقابل الناتج فى السوق : إن المستهلك يعبد حقًا وفعلاً النقود التى دفعها مقابل تذكرته التى اشتراها لدخول كونشرتو توسكانينى . وهو الذى « صنع » ، بالمعنى الحرفى تمامًا ، ذلك النجاح ، الذى يشيّؤه ويقبله كمعيار موضوعى دون التعرّف على نفسه فى ذلك النجاح (١٤) .

وتمامًا مثلما ارتكز مفهوم ماركس عن الفيتيشية على تحليل للإنتاج السلعى ، فإن توسيع أدورنو لهذا المفهوم ليشمل استهلاك الثقافة الشعبية اقتضى القيام بنقد منهجّى لإنتاج هذه الثقافة . وقد ظهر هذا النقد في مجلة المعهد بعنوان « حول الموسيقى الشعبية »(١٥) .

ويبدأ عرض أدورنو لإنتاج الثقافة الشعبية بظاهرة « التنميط » أو « التوحيد القياسى » standardisation ، وهي عملية تفرض احتكارات صناعة الثقافة عن طريقها الأعمال الناجحة ، والأنماط ، و « الأمزجة » على المادة التي ينبغي تشجيعها . والتوحيد القياسي مكمل هو تقنية « النزعة الفردية الكاذبة » ، التي تقدم « عذراً » عن رتابة المادة عن طريق السماح ب ، وحتى تشجيع ، انحرافات « حافزة » عن النموذج :

نعنى بالإضفاء الكاذب للطابع الفردى إحاطة الإنتاج الشقافى الجاهيرى بهالة الاختيار الحر أو السوق المفتوحة على أساس التوحيد القياسى للأغانى الناجحة يبقى المستهلكين على

الخط عن طريق القيام بالاستماع بالنيابة عنهم ، إن جاز القول ، والنزعة الفردية الكاذبة ، بدورها، تبقيهم على الخط عن طريق جعلهم ينسون أن ما يستمعون إليه قد سبق الاستماع إليه بالنيابة عنهم ، أو أنه « سبق هضمه »(١٦).

وتوزيع هذه السلعة ذات الطابع الفردى الكاذب يجد التقنية الملائمة لتعزيزه فى الإعلان المتواصل الذى يحطم أية مقاومة لما هو متماثل دومًا عن طريق « إغلاق سبيل الهرب »(١٧) . وبهذه الطريقة ، تصبح عادات الاستماع ذاتها موحَّدة قياسيا .

وفى هذه الحالة ، فإن ادّعاء « إعطاء الجماهير ما تريده « لا يكون مقبولاً ( بصورة وضعية ) بوصفه واقعًا لا يقبل التحويل ، بل يتعرّض هذا الادعاء ذاته لتهمة «التطويع» ويرجع الفضل إلى أدورنو فى ربط هذا التطويع وإنْ بصفة برنامجية وحسب بمسألة تطويع الجماهير على جبهة الإنتاج :

ومستهلكو التسلية الموسيقية هم أنفسهم موضوعات ، أو – في الواقع – منتجات لنفس الآليّات التي تقرّر إنتاج الموسيقي الشعبية . ولا يقوم وقت فراغهم إلاّ بإعادة إنتاج قدرتهم على العمل . إنه وسيلة بدلاً من أن يكون هدفًا ... وهم يريدون السلع الموحدة قياسيا والإضفاء الكاذب للطابع الفردي لأن وقت فراغهم هرب من العمل وهو في نفس الوقت قد صيغ على غرار تلك المواقف السيكولوچية التي عودهم عليها على وجه الحصر عالم العمل اليومي الذي يعيشون فيه (١٨)

ورغم أن فكرة التطويع الاقتصادى لا تقدّم ، فى « النظرية النقدية للمجتمع » ، مفهومًا وافيًا بالغرض عن « الخضوع الفعلى للعمل فى ظلّ رأس المال » ، إلا أن المفهوم المنهجى صحيح تمامًا .

كذلك كانت مدرسة فرانكفورت موفقة تمامًا في تأكيدها الخاص بأن التوطيع على مستوى البنية الفوقية ليس جزءًا من أية « مؤامرة فاشية » . وعلى العكس من ذلك فإن

كامل إنتاج واستهلاك الثقافة الشعبية يوجّهها أساساً نفس النوع من القوة المحدِّدة اللاواعية شأنها شأن الحتمية الاقتصادية « العمياء » في المجتمع الرأسمالي في مجمله. ويشدد أدورنو على أنه في الإعلان المتواصل ، على سبيل المثال ، يتصرف الناس بطريقة لايمكن للمرء توقعها منهم إلا إذا تمت رشوتهم ؛ فالرشوة تحدث ، ولكن هذا يتناغم مع الطريقة « الاعتيادية » في العرض (٢٩١) . والنقطة التي لها مغزاها هي أن التطويعات التي يتضمنها إنتاج « سلع الثقافة » – رغم أنها تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاستهلاك المربح أكثر مما تهدف إلى الأثر الأيديولوچي – يمكنها في أوضاع خاصة أن تقترن بيسر مع التطويع السياسي المتعمد . ولهذا يشدد هوركهايمر وأدورنو على دور الإذاعة في الانتقال إلى الفاشية في إطار صناعة الثقافة التي تنشئ هيئة نزيهة في الظاهر و « تلائم الفاشية تماماً » . وتصبح الإذاعة في نهاية الأمر « الناطق العام بلسان الفوهرر » (٢٠٠) .

وأخيرًا ، يطرح تحليل الاستخدام التطويعي لوسائل الاتصال متعاظمة النمو مسئلة الاستخدام غير التطويعي ، وحتى النقدى ، لهذه الوسائل . غير أن من الضرورى ، قبل أن يكون بمقدورنا بحث هذه المسئلة ، أن نحد أولاً المفهوم العام لفن «نقدى » ، والفن النقدى ، بمعناه المادى ، يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالنضال العام من أجل التغيير الاجتماعي الجذرى . إنها . إذا استعرنا عبارة أدورنو ( من سياق مختلف ) ، مسئلة تتعلق بما هو الذي يناضل الفن ليكونه و «قد يكون في مستطاعه أن يكونه » . غير أن هذه المسئلة ذاتها هي التي تحد بدقة النواقص الجوهرية لمادية علم جمال مدرسة فرانكفورت . وسوف يتم إثبات هذا في صفحات تالية . لكننا ، بحثا عن الوضوح ، سنتطرق – في البداية – إلى الفن بوصفه « نضالاً » ، عن طريق إجراء مناقشة موجزة للتصورات المادية التاريخية عن ممارسة جمالية نقدية . والواقع أن مناقشة لينين ولوكاش وبرشت لا تشكل عرضاً شاملاً ، كما أنه لا شك في أننا لا نقصد أن هؤلاء يمثلون « الخط الأرثونكسي » ، فالمقصود بهذه المناقشة ببساطة هو أن تكون طريقة ملائمة لإبراز منظور كانت النظرية الجمالية لمدرسة فرانكفورت ومشوهاً ، وناقصًا أخر الأمر ، عليه . وأخيراً ، يعتمد عرضنا لموقف مدرسة فرانكفورت في الغالب الأعم على كتاب أدورنو : النظرية الجمالية الصادر في

عام ١٩٧٠؛ وهذا لأن العمل الأخير هو أوضح تعبير عن الأفكار المتصلة بالموضوع والتي جرت بلورتها في فترة المجلة . غير أنه ، في الوقت نفسه ، سيتم سرد الشرح المحدد لهذه الأفكار في الثلاثينيات بكل التدقيق الضروري .

#### ٣ - لينين وتروتسكى حول الفن الثورى

أكد لينين في عام ١٩٠٥ أن « الحرية » في الأدب هي في أفضل الأحوال خدعة ، وفي أسوأ الأحوال تبرير منافق لافتقار الفنان إلى الالتزام بقضية الجنس البشرى . وقد قابل بهذا أدبًا تحالف بصورة واعية مع البروليتاريا ، « مُثريًا الكلمة الأخيرة في الفكر الثوري للجنس البشري بخبرة البروليتاريا الاشتراكية وعملها الحيّ » (٢١) . بل إن لينين أخضع هذا الفن المتحزب لمتطلبات التنظيم ؛ ورغم أنه لم يكن في مستطاعه ، في علم ١٩٠٥ ، إلا أن يحدد خططًا عامة بشأن الأدب الحزبي ، فقد ألح فيما بعد ، في فترة البناء الاشتراكي ، على أن يكون كل فن « مُشْربًا بروح النضال الطبقي الذي تشنه البروليتاريا في سبيل الإنجاز الناجح لأهداف ديكتاتوريتها » ، معلنًا أن الحزب الشيوعي سيوجة هذا العمل (٢٢) .

ولكن هناك عاملين يُعدان حاسمين لأى فهم للطريقة التى حدّد بها لينين تصوّراته عن نشوء مثل هذا الفن . فأولاً فى عام ١٩٠٥ ، قرّر لينين مشددًا أن التحرّب البروليتارى لاينبغى أن يعوق ، بل يشجّع فى الواقع ، مدى أعظم من « المبادرة الشخصية ، الميل الفردى ، الفكر والخيال ، الشكل والمحتوى » . وقد اختتم على هذا النحو : « ونحن بعيدون تمامًا عن تأييد أى نوع من النظام الموحّد قياسيا ، أو حلّ عن طريق إصدار بعض المراسيم . إن الخطط الجاهزة أقلّ قابلية للتطبيق هنا منها فى أى مجال آخر »(٢٦٠) . ثانيًا ، فى نص مكتوب فى عام ١٩٢٠ ، انتقد لينين بصورة ذات دلالة الفكرة المجرّدة الخاصة باستحداث ثقافة بروليتارية « بصورة مباشرة » بدون اللجوء إلى التاريخ الثقافي للجنس البشرى :

اكتسبت الماركسية أهميتها التاريخية بوصفها أيديولوچية البروليتاريا الثورية لأنها ، بعيدًا عن رفض أثمن منجزات العهد البرجوازي ، قامت -

على العكس من ذلك - باستيعاب وتجديد كلّ شيء ذى قيمة على مدى أكثر من ألفى سنة من تطور الفكر والثقافة الإنسانيين (٢٤).

وانتهى لينين إلى أن البناء الاشتراكى ، بما فى ذلك النضال فى سبيل ثقافة اشتراكية ، لايمكنه إلا أن يعنى « المزيد من العمل على هذا الأساس»(٢٥)

هذا المبدأ متطابق ، بالطبع ، مع المنظور العام لمدرسة فرانكفورت فيما يتعلق بنقد الأيديولوچية ، ولا يمكننا هنا أن نناقش بالتفصيل إلى أى مدى اتفقت تحليلات لينين ذاته للحركات الفنية مع منهجه المعلن ، ويكفى أن نقول إنه فى الواقع كان عاجزاً تماماً عن القيام بأى تقييم متمايز للطليعة ، والدليل الكافى على المعاداة « الأرثوذكسية الماركسية – اللينينية » لهذه الطليعة نجده فى المناقشة اللاحقة للوكاش ، والسوال الحقيقى هو : إلى أى مدى تبدّى الاهتمام الجدليّ بالفن فى حالة مدرسة فرانكفورت ؟

وفيما يتعلق بالمجادلات حول الفن فى الحزب الشيوعى الروسى بعد وفاة لينين فلا يمكننا هنا أن نناقش هذه المجادلات بأى قدر من الإسهاب . غير أن هناك جانبًا من الجدال ينبغى ذكره ، مادام أدورنو قد طرحه صراحة . وهذا الجانب يخص رأى تروتسكى القائل إن الفن البرچوازى لا يمكن أن يخلفه سوى فن اشتراكى ؛ وحسب رواية أدورنو (٢٦) ، كانت تلك طبيعة سجال تروتسكى ضد فكرة « الشقافة البروليتارية » . ويمكننا أن نذكر بحجة تروتسكى :

عندما يصبح النظام الجديد بصورة متزايدة بمنأى عن المفاجآت السياسية والعسكرية وعندما تصبح ظروف الإبداع التقافى مواتية أكثر ، فإن البروليتاريا ستذوب بصورة متزايدة في جماعة اشتراكية وستحرّر نفسها من خصائصها الطبقية وستكف بالتالي عن أن تكون بروليتاريا (۲۷)

ولكن أدورنو . لا يروى في أيّ مكان أن هذا الدحض لـ « ثقافة بروليـتارية » مستقلة لا يتضمن رفضًا للفكرة اللينينية الخاصة بالفن المتحرّب ويتحدث تروتسكي

هنا عن وظيفة الثقافة فى ديكتاتورية البروليتاريا ؛ وهو لا يتحدث عن دور الفن بوصفه سلاحًا فى النضالات الطبقية للبلدان الرأسمالية . وحيثما يعالج تروتسكى هذا الموضوع الأخير فإنه يؤكد الموقف اللينينى ، معلنًا بجلاء تام :

إن الاستراكية سوف تقضى على التناحرات الطبقية ، وكذلك الطبقات . ولكن الثورة تحمل النضال الطبقى إلى ذروة توتره . وخلال فترة الشورة ، فإن ذلك الأدب الذى يعزز تلاحم العمال فى نضالهم ضد المستغلّين ( بكسر الغين ) يكون ، وحده ، ضروريا وتقدميا . والأدب الثورى لا يمكن إلا أن يكون مشربًا بروح الحقد الاجتماعى (٢٨) .

وهذا الموقف ، رغم أنه يتصل إلى أقصى حدّ بالإطار العام الذي كان أدورنو يعمل داخل نطاقه ، يتجاوز تمامًا حدود علم جمال مدرسة فرانكفورت .

#### ٤ - چورج لوكاش والواقعية الاشتراكية

فى الوقت الذى كان هوركهايمر يقوم فيه بجمع عناصر فريقه ، كان الخطّ الشيوعى الرسمى فيما يتعلق بالفن يمثله ، فى ألمانيا ، چورج لوكاش . وكان لوكاش ، بدوره ، معنيا بالاستيعاب النقدى للثقافة البرچوازية غير أن ذلك اتخذ ، فى حالته شكلاً ضيقًا للغاية . وكانت حجته الأساسية أن رواية ترغب فى أن تكون معارضة (والرواية هى الجنس الأدبى الملائم لتلك الحقبة) ولا تقدم إلا « رسالة إرادية أو « اتجاهً » إراديا إنّما تتخلّف عن إنجازات واقعيين عظيمين مثل بلزاك وتولستوى ، اللذين قاومت قوة الواقعية فى أعمالهما « اتجاههما » الذاتى ، وحتى الرجعى . والواقع أن لوكاش – مستشهدًا صراحة برسالة إنجلس إلى الأنسة هاركنيس Harkness فى أبريل ۱۸۸۸ (حيث يناقش إنجلس مسألة رواية ذات « اتجاه » ) ، بالإضافة إلى إبستمول وچيا لينين – يطور النظرية الخاصة بالوصول إلى توفيق ، عبر المادية التاريخية ، بين الاهتمام الشخصى والتحرّب للواقع ، وإلى محو كل أثار

«اتجاه » مجرد ، ذاتى ، عن طريق ذلك . وعن الروائى الثورى ، المادى التاريخي ، يقول لوكاش:

إنه لا يعمل على ربط تشكيله الواقع بأية مطالب « من الضارج » ، السبب بسيط هو أن تشكيله الواقع يجب أن يتضمن بذاته مصير تلك المطالب التى تنبع ، بصورة ملموسة ومادية ، من النضال الطبقى ، كما يجب عليه أن يعرض هذه المطالب بوصفها لحظات مندمجة فى الواقع الموضوعى ، فى منشئها وتطورها وأثرها على الواقعع ؛ وإلا فإنه لن يصورها بصورة جدلية (٢٩)

والواقع أن هذا المفهوم عن الواقعية يحتوى على العنصر الثانى الرئيسى من عناصر لوكاش ، أى « التشكيل » ، أو « الصياغة » ( Gestaltung ) . ورغم أن الواقع ذاته متحزّب فإن فتيشية الحياة الاقتصادية تخفى هذا التحزب ، ولا يمكن التغلّب على الفتيشية ، فى الفن ، كما فى الاقتصاد السياسى ، إلا عن طريق القوة النقدية للتجريد . ويتابع لوكاش ، مستشهداً مرة أخرى برسالة إنجلس ، ليستقطر جوهر الواقعية الاشتراكية :

فى تشكيل الواقع ، ينبغى أن يظهر الفرد ومصيره كنموذج ، أى ينبغى أن يتضمن السمات الطبقية الخاصة بذلك الفرد . والكلية العينية العالم الفن الذى تم تشكيله لا يمكنها إلا أن تكيف مثل هؤلاء الأفراد الذين يقومون ، عن طريق التفاعل فيما بينهم فى الواقع الدينامي للعلاقات الاجتماعية ، بإلقاء الضوء على وملء الفراغ فى شخصياتهم هم وشخصيات أى أخرين ، بحيث ، أولاً ، يصبح هؤلاء الأفراد واضحين ، وثانيًا ، تقوم العلاقات الفردية فيما بينهم بجعل الصورة الإجمالية نموذجية (٢٠).

وهكذا فقط يمكن المجتمع أن يظهر في طبيعته الجوهرية كعلاقات بين الكائنات البشرية في مجتمع طبقي .

ولا شك في أن أدورنو قد اتفق مع ذلك على الحاجة إلى تشكيل الموضوع المعنى في العمل الفنى . وقد كتب في أوائل الثلاثينيات قائلاً إنّه « ينقلب علم جمال المحتوى إلى علم جمال شكليّ في ضوء « أهمية » الموضوعات »(٢١) . ولكنه ، في نهاية الأمر ، وجّه هذا النقد نحو لوكاش ذاته ، مهاجماً ما لدى الأخير من « تحيّز parti pris قبل جماليّ للمادة (Stoff) والتوصيل (Mitgeteiltes) في أعمال الفنّ . وفي رأى أدورنو فإن تحيّز parti pris لوكاش يعكس فكرة خاطئة عن « موضوعية » الفن (٢٢) . وهكذا ، ومصورة منطقية تمامًا ، فإن مفهوم الواقعية الاشتراكية كانت حرمانًا (كنسيا) في نظر أدورنو ، الذي اتهم كامل نظرية لوكاش فيما يتعلق بفن نقدي بأنها « محافظة ثقافيا »(٢٢) ، ولا سيما في ولعها بالرواية البرچوازية . وفيما يتعلق بزعم لوكاش القائل أن العمل الفنى هو الوحدة المعلومة من الخاص والعام ، فإن هذا لم يكن شيئًا أخر سوى « عقيدة من عقائد المثالية يجرى ترديدها بطريقة ببغائية » . ولوكاش ، في دعمه لأعمال الفن « المعتادة » في مواجهة الأعمال النموذجية ، كان يفكر ، كما كتب أدورنو ، بطريقة « غريبة عن طبيعة الفن »(٢٤).

ويلمع أدورنو هنا إلى أشد نقاط ضعف لوكاش : عجزه عن إدراك التناقضات الماثلة داخل الطليعة الفنية . ويتمثل نموذج على هذا الضعف في نقد التعبيرية ؛ فلوكاش يعتقد أن المشكلات الاجتماعية التي جرى إبرازها في أعمال التعبيريين ، حتى في جهودهم الراغبة في المعارضة ، تم رفعها إلى مستوى مثالية صوفية طمست الجوهر المادي للمشكلات المعنية ، ولكن لوكاش يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ويتهم التعبيرية بأنها « أحد التيارات الأيديولوچية البرچوازية التي تصب فيما بعد في الفاشية » ، وقد تم تلخيص الحجة كما يلى :

ترث الفاشية ، بوصفها الأيديولوچية المركبة للبرچوازية الأشد رجعية لفترة ما بعد الحرب ، كل تلك التيارات الخاصة بالعهد الإمبريالى والتى تتجلى فيها السمات المتفسخة والطفيلية ؛ والتى تشتمل على كل الحركات زائفة الثورية وزائفة المعارضة (٢٥).

ويعجز لوكاش عن بحث ما إذا كان لهذه الحركات « زائفة المعارضة » و « زائفة الثورية » أيّ مغزى عملى ، وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت هذه الحركات قد خلقت أية قوى فنية منتجة قادرة على التجاوز إلى ممارسة جمالية ، معارضة وثورية بصورة متماسكة . وبدلاً من ذلك فإن صفة « المتفسخة - الطفيلية » تقول كلّ شيء ، في رأى لوكاش .

على النقيض من ذلك ، يتضمن موقف مدرسة فرانكفورت تقييمًا متمايزًا للغاية للطليعة الفنية . غير أنه ، في نفس الوقت ، يذهب هذا التحليل الجدليّ إلى التطرف المضاد ويمتدح الاتجاهات الحدسية للفن الحديث ، بدلاً من أن يبحث إمكانية تجاوز ثورى ؛ وهكذا يكتب أدورنو :

إن الصور الجمالية المغلقة تنتقد الأمر الواقع بتصميم أكثر كثيرًا ممّا تفعل تلك الأعمال التى ، فى سبيل نقد اجتماعى واضح ، لا تألو جهدًا لتحقيق تماسك مفهومى شكلي وبالتالى تقر وتعترف بصورة ضمنية بالآلية السائدة والمزدهرة للتوصيل(٢٦).

والفن النقدى ، وفقًا لهذا التصور ، نقدى ليس رغم - بل على وجه الدقة بحكم - رفضه أن يفرغ نفسه فى قالب توصيل تحريضى متسق ، أو توصيل تصورى متماسك من أى نوع .

وتتصل هذه النظرية بالنقد الماركسى للإنتاج السلعى والتبادل (كما تم عرضه فى المجلد ١ من رأس المال) ، غير أن هذه الصلة صلة حسّاسة للغاية : يشدّد أدورنو على أن الفن يستعيد ما يستبعده الإدراك الوظيفى (٢٧) ، أىّ ما هو «غير متطابق » . وهكذا يستعيد الفن ذلك الذى يدحض التطابق المرتكز على العمل المجرّد والقيمة التبادلية ؛ ولكن نظرية أدورنو ترفض فى واقع الأمر كل تطابق فى المجال الجمالي . والفن لا يمكنه أن « يمثل » المجتمع اللاطبقى ، ولا النضال فى سبيل ذلك المجتمع ، ولا أيّ جانب من جوانب ذلك النضال ؛ والقوة النقدية للفن تكمن على وجه الدقة فى دحضه لأيّ تمثيل لشىء آخر » . وعلى العكس من ذلك فإن العمل الفنى هو ذاته : لقد

وصلنا إلى نقطة لا يمكن للعمل الفنى عندها إلا أن يعلّق الواقع التجريبيّ (ارتباط - الوظيفة المجرّد) بعد الآن عن طريق عدم اتخاذ أيّ شيء محدّد كمضمون له (٢٨). وبالتالى فإن الوعى النقدى للفن بسياقه الاجتماعي ينتهي إلى ميل « معارض » مترادف مع استقلاله الخاص:

الطابع الاجتماعيّ للفن هو حركته الباطنية ضدّ المجتمع ، وليس أيّ بيان واضح حول ذلك المجتمع ، والإيماءة التاريخية تقاوم الواقع التجريبي ، رغم أن أعمال الفن ، كأشياء ، جزء من ذلك الواقع . وبقدر ما يمكن للمرء أن يؤكد وجود وظيفة اجتماعية للفن ، فإن هذه الوظيفة تتمثل في تميزه بانعدام الوظيفة (٢٩) .

وهذه النظرية ، رغم أنها تهدف إلى القضاء على الاستبعاد الاقتصادى ، لا يمكنها أن توسط ذلك الهدف إلى حاجات وغايات الممارسة الاجتماعية الفعلية . إن « الموقف الطبقى العملى »، إذا استخدمنا عبارة كرال ، مفتقد بالضرورة ( على الأقل ، في رأى مدرسة فرانكفورت ) .

وبطبيعة الحال فإن أدورنو مصيب في دحضه للمبالغة في أهمية « البيان الواضح » للفن ، الذي من شائه أن يضفي إبهامًا على مسائة العلاقة الجدلية بين الشكل والمحتوى . غير أنه نظرًا للعقم العملي لاستنتاجه فيما يتعلق بالدور النقدي للفن ، سيكون أمرًا حاسمًا أن نبحث ما إذا من المكن تصور فن – أولاً – مثل لوكاش وأدورنو ، يرفض أي « اتجاه » مفروض ، وثانيًا ، مثل أدورنو لكن بخلاف لوكاش ، ينجح في ملاحظة القوى المنتجة المعارضة ( الملغزة حتى الأن ) في الطليعة ، لكنه أيضًا ، وأخيرًا ، فن يتفادي إضفاء أدورنو طابع المطلق على هذه القوى في حالتها « الطبيعية » . وتتطلب هذه المسألة تحليلاً أكثر دقة للطليعة . والواقع أن المسألة الجدلية المتعلقة بالمغزى العملي لهذه الطليعة تقود مباشرة إلى شخص برتولت برشت ، والواقع أن تناقض برشت – أدورنو هو الذي يكشف ، أكثر من أي شيء آخر ، الضعف والواقع أن تناقض برشت – أدورنو هو الذي يكشف ، أكثر من أي شيء آخر ، الضعف الجوهري الماثل في صميم علم جمال مدرسة فرانكفورت .

#### ٥- مسرح برشت

رغم قبوله للفكرة الإيستمولوچية (المعرفية) الخاصة بد الموضوعية بوصفها تحزّبًا »ورغم رفضه لأى «اتجاه »مجرد وكذلك رغم قبوله للتعاليم الخاصة بواقعية نقدية فضحت الإطار الطبقى الجوهرى (١٤٠) ، ظلّ برشت نقديا للغاية إزاء تصور لوكاش عن طريقة تحقيق ذلك وقد أعلن برشت بصفة متكرّرة أن كتابة رواية ذات طابع واقعى لا تعنى الكتابة بأسلوب بلزاك أو تولستوى ، بل تعنى إعطاء القارئ صورة واضحة عن طبيعة واقعه الاجتماعى المحدد . ولمّا كان هذا الواقع ذاته يتغيّر بصفة مستمرة ، فإن أية «قواعد » للواقعية ، موضوعة بالرجوع إلى واقعيين بعينهم ، كانت تفضى إلى الشكلية . وكان برشت يعتقد أنه بينما أمكن للثورة البرچوازية ، بما يتفق مع طابعها النوعى ، أن يتم تمثيلها من خلال أفراد «عظماء »، فإن النضال الطبقى مع طابعها النوعى ، أن يتم تمثيلها من خلال أفراد «عظماء »، فإن النضال الطبقى البروليتارى هو ، على نقيض ذلك ، الإعداد الذاتى لغالبية المجتمع ، ولابد لأى تصوير واقعى أن يقدر هذا الاختلاف حق قدره :

إنها لمضيعة للوقت بالنسبة للمؤلف أن يبسط مشكلته إلى حد أن يكون بمستطاعه أن « يستخدم » عملية الحياة الهائلة المعقدة التى يحياها البشر في عصر النضال النهائي بين البرچوازية والبروليتاريا على أنها « حبكة » ، منظر طبيعي ، ستارة خلفية من أجل تشكّل الأفراد العظماء . ومن الصعب أن يُمنح الأفراد في الكتب مكانًا أهم ، وليس أيّ مكان آخر بالتأكيد ، مما منحوا في الواقع (١٤) .

وهذا المفهوم للواقعية ، وللحاجات المتغيّرة للفن النقدى ، على وجه الدقة ، هو الذي زوّد برشت بمفتاح فهم الطليعة الفنية .

وقد استخدم كتاب بلوخ ميراث عصرنا التحليل الجدلى للانحطاط البرچوازى ليناظر ضد تصور لوكاش عن الواقعية ، واصماً لوكاش بأنه مثالى ووضعى (٤٢) . وقد أيد برشت ، من ناحيته ، الحكمة القائلة « بعدم الارتباط بالتقاليد الطيبة القديمة ،

بل الارتباط بالتقاليد السيئة الجديدة «<sup>(٤٢)</sup> ، وقد كشف ، فى قطعة مكتوبة فى أواخر الشيئيات ، عن تأثير بلوخى قوى فى عدائه لقيام لوكاش بفصل انهيار الأدب البرجوازى عن نهوض أدب بروليتارى :

فى الواقع ، يتجلى تدهور البرجوازية فى الخواء البائس لأدبها ( الذى يظل واقعيا من الناحية الشكلية ) ، فى حين تُبيِّن أعمال أناس مثل دوس باسوس – رغم ، أو بالأحرى ، بالضبط عن طريق ، تحطيم الأشكال الواقعية – قدوم واقعية جديدة ، أصبحت ممكنة بفضل نهوض البروليتاريا . ولا يشكّل هذا مجرد عملية يقوم اتجاه بواسطتها بإعفاء الاتجاه الآخر من واجباته ، بل هو نسق من النضالات النشيطة والجدلية (13) .

وقد سلّم برشت بأن التعبيرية لم تكشف الطبيعة الجوهرية للرأسمالية الاحتكارية ، ولكنه شدد على أن نفس الشيء ينطبق على الأعمال « ذات الطابع الواقعي » لتوماس مان . كذلك فإن المعارضة التي تتضمنها التعبيرية لم تكن تشكّل تحريرًا كافيًا من الأيديولوچية الرأسمالية ، ولكن برشت رفض أن يدمغ هذه الحركة بطابع غير جدلي وسكوني ، وبدلا من ذلك ، ركز برشت على علاقة بين القوى المنتجة الجديدة ومتطلبات واقعية دينامية ؛ وعلى سبيل المثال ، كتب برشت ما يلى عن جورج كايزر :

لاشك في أن كايزر ... فرديّ . ومع ذلك فهناك شيء مًا في تكنيكه لا يتلاءم مع فرديته ، ولهذا يتلاءم معنا تماما .. وعلى سبيل المثال ، فإن تكنيك كايزر يتخلّى عن الأسلوب الشكسبيرى العظيم المتمثل في الإيحاء .. إن كايزر يتجه مباشرة إلى عقل الإنسان ... ولبعض الوقت ، جعل كايزر من المكن في المسارح ظهور ذلك الميل الثورى الجديد من ناحية الجمهور ، ذلك الميل البارد ، التحليلي ، اليقظ ، الذي هو ميل الجمهور في العصر العلمي (٥٤) .

وعلى هذا النحو ، حاول مسرح برشت أن يستمر بالتطور الذى عُرض بإيجاز وأن يحقق كامل الإمكانية النقدية لهذا التوصيل الدرامي الذي لا يرتكز على التوكيد .

هذا هو مفتاح فهم « التبعيد » أو « التغريب » Entfremdung البرشتى . وهذا التبعيد أو التغريب ( Entfremdung المتميز عن الاغتراب Verfremdung الماركسى الذي يعبّر عن الاغتراب alienation الاقتصادي) (\*) يجرّد العالم من مظهره كشيء طبيعيّ ، مألوف ، بديهيّ ، وبدلاً من ذلك يثير الدهشة والفضول بشأنه ، وعلى نقيض الدحض « الكليّ » من جانب أبورنو للمجتمع المشيّا ، فإن تكنيك التبعيد أو التغريب عند برشت هو العرض الجدليّ لهذا الأخير : كل العلاقات وكل القيم يجرى عرضها بصورة تاريخية ومجرّدة من الفتيشية . أمّا النتيجة فهي إدراك منطقيّ متماسك : « ما كان يعتبر مسلمًا به في السابق يصبح ، بمعنى مًا ، غير قابل الفهم ، ولكن هذا لا يحدث إلاّ لكي يجعله ، فيما بعد ، قابلاً للفهم إلى أقصى حدّ » (٢٤٠) . وما كان مجرّد « معروف » ( bekannt ) في السابق يصبح الآن « معترفًا به » ( erkannt ) . وهذا التوصيل المنطقي له قيمة تحريضية مباشرة : المسرح يعرّي العالم أمام الجمهور، بحيث « يمكنهم ، بدورهم ، أن يضعوا أيديهم على العالم » (١٤٠) . ويقدّم مسرح برشت نفيًا عينيا للمجتمع الرأسمالي ، موسمًا الفن النقدي على هذا النحو إلى النضال المنووجي .

ومدرسة فرانكفورت ، رغم تعاطفهم مع المغزى غير اللوكاشى للنظرية والممارسة الفنيتين هاتين ، كانوا من ناحية أخرى سلبيين كلية تقريبًا ، وقد أبدت مجلة ديميرونج التى كان يصدرها هوركهايمر التعميم الشامل التالى :

يكمن السبب وراء كون أى تأثير ثورى متواصل للمسرح غير وارد اليوم فى أن هذا المسرح يقوم فى الواقع بتحويل مشكلات النضال الطبقى إلى موضوعات لتفكير ونقاش جماهيريّيْن ، خالقًا بذلك فى نفس مجال علم

<sup>(\*)</sup> ترجمنا الكلمة الواحدة alienation مرة إلى التبعيد أو التغريب ( البرشتى ) ومرة إلى الاغتراب (الاقتصادى – الماركسى ) حيث إن هذه الكلمة الواحدة هى التى ترجم إليها المؤلف ( فى الإنجليزية ) مصطلحين ألمانيين مختلفين بينهما تشابه كما هو واضح فى المتن ، بينما كان الأفضل أن يترجم معنى «التبعيد » البرشتى إلى كلمة distanciation الإنجليزية – المترجم .

الجمال الانسجام الذي يجب تحطيمه ، كما يتجلى في وعى البروليتاري ؛ وهذه مهمة من المهام الرئيسية للعمل السياسي (٤٨) .

وهوركهايمر محق تمامًا فيما يتعلق بغايات النضال الثورى ، ولكنه يشوة الممارسة الجمالية الفعلية فى جمهورية قايمار عندما يلمح إلى أن هذه المشكلات لم يكن معترفًا بها . وعلى وجه الخصوص ، يفشل هوركهايمر فى إنعام التفكير فى تطوّر برشت فى هذه الفترة . وفى بداية الثلاثينيات ، عمد برشت بصراحة إلى صياغة عزمه على أن يشق جمهوره ويوحد العنصر البروليتارى وحده (٢٩٥) . والواقع أنه ذهب إلى أبعد من ذلك ، ورغم أنه كان هناك جمهور ضخم يخاطبه من الطبقة العاملة فقد كتب وأنتج مسرحياته فى واقع الأمر من أجل جمهور بروليتارى على وجه الحصر . ومع ذلك ، فإن أدورنو – وهو الشخصية الرئيسية المختصة بعلم الجمال فى مدرسة فرانكفورت – ظلّ يتهم الأدب الملتزم بانسجام تحييدى . وعلى سبيل المثال ، كتب أدورنو فى الستينيات :

إن الواقعية الأدبية ، بصرف النظر عن نوعها ، سواء دعت نفسها نقدية أو اشتراكية ، قابلة للتوفيق بسهولة مع موقف المعاداة إزاء كل ما هو جديد وغريب أكثر بكثير من تلك الصور التى تعطل ، دون أن تقسم يمينًا لاية شعارات سياسية ، وبمجرد ظهورها ، نظام التناسق الصارم الخاص بأولئك الناس الذين يخضعون أنفسهم للحكم السلطوى (00)

لقد كانت ممارسة برشت الجمالية ، بإيجاز ، « ذات طابع وضعى » $^{(^{\circ})}$  .

والأمر الذى له دلالته أن استخدام أدورنو لمفهوم الاغتراب alienation ( وهو يستخدم على المنتفدام وليس Verfremdung القل تحديدًا بكثير من استخدام برشت . وعلى سبيل المثال ، يكتب أدورنو : « يعمل الشكل بوصفه مغنطيسًا ، فهو يرتب عناصر الواقع التجريبيّ بحيث يجعلها تغترب عن علاقة وجودها فوق الجماليّ ، وعلى هذا النحو ، وعلى هذا النحو فحسب ، ، يمكّنها من السيطرة على ذلك الوجود» (٢٥). وهذا هو السبب في أن نظرية أدورنو الجمالية تُبرز كافكا بين

الصفوة المتميزة والصغيرة جدا من « الفنانين النقديين » ، بدون الذهاب إلى أبعد من مجرد مدح سلبى ، بينما كان إعجاب برشت بكافكا ( بوصف ممثلاً للاغتراب في الفن ) اهتمامًا ديناميا بتجاوز تلك القوة المبدعة إلى نضال أيديولوچى واسع .

كما أن تناقض أدورنو - برشت يوضحه موقفهما إزاء تكنيك المونتاج (التوليف) . وقد ادعى برشت أن لوكاش رفض المونتاج بوصفه « منحطا » لأنه مزق « الوحدة العضوية » المفترضة العمل إربًا (٢٠) ؛ وكانت هذه المناقشة ضد واقعية لوكاش مماثلة لمناقشة بلوخ الذى بدا ، بدوره ، متفقًا مع الموقف العام لمدرسة فرانكفورت إزاء الثقافة . ولكن بلوخ أسهب فى شرح تكنيك المونتاج مع إشارة محددة إلى فن الكتابة المسرحية الدى برشت ، حيث كان المونتاج يعنى « اقتلاع إنسان من وضعه السابق ، وإعادة تشكيله ، بإلقائه فى وضع جديد » ، أو البديل وهو « أخذ مجموعة سلوكية تعد نتاج مجموعة بعينها من الشروط واختيار هذه المجموعة السلوكية فى سياق مختلف بصورة جذرية » (٤٥) . وعلى العكس من ذلك فسدر أدورنو تصوره هو عن المونتاج بالرجوع إلى مالر Mahler : وفى المقال الخاص بالفتيشية الموسيقية ، كتب أدورنو ما يلى عن المؤلّف الموسيقى :

كل شيء يستخدمه موجود هناك بالفعل . إنه يشرع في معالجته في حالة وجوده الفاسدة ؛ وموضوعاته كانت غير ملائمة . لكن لا شيء منها يصدر صبوتًا كما اعتدنا على سماعه ؛ وكل منها يبدو وكأنه انحرف بفعل مغنطيس . وعلى وجه التحديد فإن تلك الأوتار التي بليت وعزفت حتى الموت هي التي تستسلم ليد التحسين ، مكتسبة على هذا النحو حياة ثانية ، بوصفها تنويعات (٥٠٠) .

وهكذا يجرى تفسير المونتاج ليس فى إطار التحريض الطبقى ، بل فى إطار « نفى » عام محيد أيديولوچيا . والواقع أن « النفى » يأخذ ، فى علم جمال مدرسة فرانكفورت ، مكان « النضال » . وهذا المفهوم عن « النفى » يمكن إيجازه الآن .

#### ٦- الفن بوصفه نفياً

ويقوم مفهوم الفن بوصفه نفيًا بإعادة إنتاج كل نقاط ضعف « النظرية النقدية للمجتمع » وعندما يسلّم أدورنو بأن الفن « متحزّب » ( رغم أنه يستخدم كلمة parteiisch « حزبيّ » بدلاً من كلمة parteilich « متحزّب » وهي الكلمة المقرّة في هذا الصدد ) ، فمن الجلّي أنه لا يعني هذا إلا بمعنى الإعادة إلى الوعي ( الإفاقة ) ، وليس بمعنى وعي طبقي تحريضيّ :

إن التحزّب ، وهو فعالية أعمال الفن بقدر ما هو فعالية الأشخاص ، يكمن في العمق الذي تصبح فيه التناقضات الاجتماعية جدل الأشكال الفنية : والفنانون ، بوصولهم بهذه التناقضات إلى مستوى الكلام عن طريق تأليف الصورة ، إنما يقومون بقسطهم من الواجب بصورة اجتماعية (٢٥٠) .

وعند أدورنو ، تشكّل هذه العملية — وهي عملية « توصيل ما لا يمكن توصيله » — « تحطيم الوعي المشيّا »  $(^{\circ})$  . غير أن دحض التوصيل المنطقي يقوم ، في الواقع ، بتحطيم ارتباط النظرية — الممارسة عن طريق إقصاء أيّ نضال تحريضي فعليّ في سبيل الوعي الطبقي الجماهيري . والأمر الذي له دلالته أن هذا الاهتمام الأخير يهبط به أدورنو إلى مستوى السؤال المبتذل « ما فائدة ذلك ؟ » cui bono وهذا السؤال يمكن صرف النظر عنه بالتالي بسهولة بوصفه « ذرائعيا » $(^{\circ})$  .

وأحيانًا ، يسطع الإدراك المادى لعزلة الفن فجأة ، غير أنه يتم التعبير عن هذه المشكلة (عن طريق مصطلحات مؤقنمة) بطريقة من شأنها أن تبرر نخبوية الفن : « إن الروح (Geist) الوحيد الذى يُجلّ الإنسان هو الروح الذى ، بدلاً من أن يعينه كما صاغه المجتمع ، يغوص فى القضية التى تخصه ، وهى مجهولة لديه» (٥٩) . والمقلوب البذى لهذا المنظور (الذى يعود عدم قابلية الفن للفهم – وفقًا له – إلى إخلاصه لطبيعته ذاتها ، وهى النفى – وهذه نظرية تتخلّل علم جسال أدورنو من البداية إلى النهاية) – (١٠٠)

هو ادعاء أن الجماهير تعرف تمامًا فى الواقع سبب رفضها للطليعة: لأنها تتحدى طمأنينتهم فى قلب وجودهم الذى جرى تطويعه، قد ادعى هوركهايمر فى المجلة ما يلى:

غير أن كل عمل فنى جديد يجعل الجماهير تتقهقر فى فزع . فلا هو ، مثل الفوهررات ، يروق اسيكولوچيتهم ، ولا هو ، مثل التحليل النفسى ، ينطوى على وعد بأن يقود هذه السيكولوچية صوب « التكيف » . وعندما يعطى العمل الفنى للبشر المضطهدين ( بفتح الهاء ) إدراكًا مفزعًا بيأسهم ذاته فإنه يقر بحرية تجعلهم يطلقون الزبد من أفواههم (١٦٠) .

ويجرى النظر إلى الجماهير وكأنه قد تم تطويعها بصورة كاملة وكأنها منسجمة مع العالم المغترب الذى « ينفيه » الفن . ورغم أن الفن ليس كل ما يمكنه أن يود أن يكونه ، فإنه لا يمكنه أن يفعل أكثر من أن يتحدّى و « ينفى » المجتمع ذا البعد الواحد الذى يشكّل جزءًا منه ؛ ويشرح أدورنو ذلك قائلاً :

صحيح أن الفن يظل يرتبط بما يسميه هيجل روح العالم ، وأن الفن أيضًا يتحمل بالتالى بعض المسئولية عن هذا العالم ؛ غير أنه لا يمكنه أن يهرب من هذا التورط إلا عن طريق القضاء على نفسه ، وإذا فعل ذلك فإنه سيكون في الواقع مساعدًا ومحرضًا بنشاط للسيطرة المغتربة والخرساء على الإنسان ، مؤديًا بالتالى إلى البربرية (٦٢)

وفى حين أن المفهوم النقدى للفن بوصفه « إيجابًا » لم يصبح ضائعًا بصورة كاملة ، فقد ضاعت مسألة تحقيق التجاوز إلى نضال عملى نقدى .

إن هذا يلقى قدرًا طيبًا من الضوء على « النظرية النقدية للمجتمع » . وقد تحدث « مانفستو » (بيان ) هوركهايمر عن « وحدة دينامية » بين البروليتاريا والإنتلجنسيا : رغم « التوتر » بين المنظر النقدى والطبقة التى « تخصّها » نظريته ، فإن تلك النظرية ظلّت دائمًا . مع ذلك ، « مرتبطة » بالنضالات الطبقية الدائرة . غير أنه خلال تطّور

« النظرية النقدية للمجتمع » ، أفسح هذا البرنامج مجالاً لنظرة إلى الجماهير على أنها قد جرى إفسادها وتطويعها ، عازلة « الحقيقة » بالتالى بوصفها حكرًا على المثقف النقدى . وهكذا كانت تجربة الفاشية مؤذية ، بمعنى ما ، لمدرسة فرانكفورت . فنظريتهم لم يجر تطويرها بأى مفهوم عن مجابهة متواصلة بين العمل المأجور ورأس المال ؛ ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى أى شيء أقل من ثورة شاملة ، تتمتع بوعى طبقى جماهيرى كامل ، على أنه واقع بصورة تدعو إلى اليئس فى تناقضات نفس ذلك العالم الذى كان من الواجب تحطيمه . وهذا الضعف يُعاد إنتاجه فى علم جمال مدرسة فرانكفورت . فتحليل التطويع قاطع التحدّد للغاية ، بينما مفهوم « النفى » مثالى بصورة متحيزة .

وفى غياب الممارسة الثورية على المستوى الاجتماعى - الاقتصادى ، ينحرف الانتباه إلى الممارسة « الراديكالية » للفن . غير أن الحلقة الشريرة تستحكم بكون « نفى » الفن سلبيا ينتظر - بعجز - النفى الفعلى المتمثل فى الممارسة الثورية . والواقع أن نظرية أدورنو عن الفن نخبوية ومتشائمة على حد سواء :

إن الفن أكثر أهمية من الممارسة لأن الفن ، مديرًا ظهره للممارسة ذاتها ، يقوم كذلك بشجب نواقص وزيف العالم العملى . ومن الجائز ألا يكون للممارسة أيّ إدراك مباشر بذلك الواقع طالما أن إعادة التنظيم العملية للعالم لم تتحقق بعد (٦٢) .

ورغم أنه يتخذ موقفاً نقديا حتى من النضال الفعلى فى سبيل تحقيق المجتمع غير المغترب ، فإن علم جمال مدرسة فرانكفورت ينتظر ، مع ذلك ، بتوتر وسلبية وعجز ، أن ينجح ذلك النضال وأن يحقق بصورة فعلية النفى الذى يوجد فى الوقت الحاضر فى الفن وحده « بالضرورة » .

غير أنه ، كما فى حالة الدراسات السيكولوچية ، يبدو أحيانًا أن تحليل مدرسة فرانكفورت للفن يُصدر نغمة متفائلة ؛ وعلى وجه الخصوص فإن تحليل صناعة الثقافة يشدد ، وإن كان ذلك فى فقرات منعزلة فحسب ، على أن « شيئا مّا جدليًا » يجرى . وفى أحوال كثيرة ، تنتهى مقالات أدورنو فى المجلة بنغمة كهذه . وهكذا يروى مارتن

چاى (الذى يقرّر عن حق أن أدورنو لم يتخل قط عن «نخبويته الثقافية » - (١٤) ، رغم أنه يعجز عن تأصيل هذا المفهوم) أن «أدورنو أحسّ ، كما فى حالة موسيقى الچاز ، أنه قد يكون لايزال هناك عنصر منعزل عن عناصر النفى فى الموسيقى الشعبية » (٥٠) . وهذا صحح أيضًا ، غير أن چاى لا يبحث عن البعد المادى لهذا «النفى » وإذا طرح المرء هذا السؤال فإن نقاط ضعف مدرسة فرانكفورت تظهر من جديد وإليك حجة أدورنو:

يتطلب التحمس لموسيقى الجاز قراراً متعمداً من جانب المستمعين ، الذين يجب عليهم أن يقوموا بتحويل الحالة الخارجية التى يخضعون لها إلى حالة داخلية ويقوم الأنا بتطويع صبغ السلع الموسيقية بصبغة طاقة الليبيدو ولهذا فإن هذا التطويع لا يكون لا شعوريا تماما في عير أنه كلما كان القرار الإرادي والتكلف المسرحي والطابع الوشيك لاتهام النفس في رقصة الچيتربغ Jitterbug كلما كانت هذه الأشياء قريبة من سطح الوعي ، وفي إمكانية أن تنقض هذه الميول على وجه الإجمال ، وأن تتحرر ، مرة وإلى الأبد ، من الابتهاج المحكوم ، تكون إمكانية أكبر (٢٦)

وهذه « الإمكانية » التى لا تعطى أىّ توجيه حقيقى فيما يتعلق بإحداث تسخين فعّال للنضال الأيديولوچى ، تقوم من جديد بتبرير نخبويّة وإلغاز الطليعة فى الفن ؛ وعلى سبيل المثال ، كتب هوركهايمر ، مختتما مقاله قبل الأخير فى المجلة :

من الجائز أننا سنكتشف فى يوم من الأيام أن الجماهير ، فى أعماق قلوبها ، وحتى فى البلدان الفاشية ، عرفت الحقيقة سرًا ولم تصدّق الكذبة ، شئنها فى ذلك شئن مرضى الإغماء التخشبى الذين لا يوضحون إلا فى نهاية نوبة إغمائهم أنه لم يفتهم شىء ، ولهذا فقد لا يكون أمرًا خاليا من المعنى تمامًا أن يواصل المرء الحديث بلغة لا يمكن فهمها بسهولة (١٧٠) .

وهنا إيحاء بأن الجماهير غير قابلة للتطويع بصورة كاملة ، ومع ذلك فإن أيّ تصور عن أية علاقة محددة للفن النقدى بنقاط ضعف « صناعة الثقافة » ليس مبهما

فحسب ، بل ليس قائما . وهكذا يعد أمرًا حاسمًا أن نطرح الآن مسألة إمكانية العمل النقدى في مجال الثقافة الشعبية ؛ وهذه هي مسألة الاستخدام المطّرد لوسائل الاتصال المتقدّمة . وتقودنا هذه المسألة من جديد إلى شخص برشت ، غير أنه سيكون من المفيد قبل ذلك أن نناقش بإيجاز إنتاج قالتر بنيامين ؛ والواقع أن العمل النظرى لبنيامين حول مسألة فن ثوري كان إلى حد بعيد محاولة لمنهجة ونشر ممارسة برتولت برشت ، ويشكّل هذا العمل أحد إسهامات بنيامين الباقية في علم الجمال ، غير أنه سيكون مفيدا أن نبدأ ببحث بعض الخلافات الأساسية بين بنيامين ومدرسة فرانكفورت

#### ٧ - قالتر بنيامين

يمكن تلخيص الخلافات الأساسية بين بنيامين وأدورنو في أنها تتمثل في اختلاف مستوى التماسك في العمل الخاص بكل منهما . ويكشف علم جمال أدورنو عن مستوى عال من الأقنمة بل الإلغاز ، والمثل الصارخ على ذلك هو الفقرة التالية المأخوذة من النظرية الجمالية :

هناك شك حول ما إذا كانت أعمال الفن تؤثر سياسيا ؛ فإذا كانت تفعل ، فإن ذلك يكون عادة هامشيا بالنسبة للأعمال المعنية ؛ وإذا كانت تكافح من أجل أن تفعل ، فإنها تقصر عادة عن بلوغ مفهومها (Begriff) الخاص . والواقع أن تأثيرها ، أو أثرها ، الاجتماعي الحقيقي غير مباشر إلى أقصى حد ؛ إنه اشتراك في ذلك الروح (Geist) الذي يسهم من خلال عملية خفية في تحويل المجتمع والذي يتم تقطيره في أعمال الفن (١٨٠)

ومن ناحية أخرى ، يمكن أن نعتبر أن بنيامين قد احتاط مقدما لنفس هذه الفقرة ودحضها في محاضرة ألقاها في عام ١٩٣٤ ، حيث قال :

إن العقل ، الروح الذي يفرض نفسه على الأسماع باسم الفاشية ، يجب أن يختفى . إن العقل الذي لا يؤمن إلا بقوته السحرية الخاصة ( وهي قوة يضعها في مواجهة الفاشية ) سوف يختفى . ذلك أن النضال الثوري لا يدور بين الرأسمالية والعقل . إنه يدور بين الرأسمالية والبروليتاريا (٦٩) .

ولم يكن هذا المنظور ، في حالة بنيامين ، مجّرد واجب منهجى معلن لا غير ( كما كان حاله مع مدرسة فرانكفورت ) . بل كان في الواقع يوجّه تحليلاته لظواهر ثقافية محدّدة ، وبصفة خاصة تحت تأثير برشت .

وكان بنيامين ، شأنه في ذلك شأن أدورنو ، مهتما للغاية بالطليعة ، غير أنه تفادى الموقف السلبي لأدورنو . وكان هذا يرجع إلى حد كبير إلى تأثير برشت الذي ، رغم دحضه للهجوم غير الجدلى من جانب لوكاش على الطليعة ، شدّد مع ذلك على أنها يمكن أن تصبح غير واقعية : إنها قد « تمضى بعيدا جدا إلى الأمام إلى حد أن الجسم الأساسي للجيش لا يمكنه أن يتبعها ، ويعجز عن رؤيتها في مدى النظر ، وهكذا » (١٠٠) . وقد اقتفى بنيامين أثر هذا المنظور النقدى ، وشدد ، في مناقشته للصلة بين القوة اللاميكانيكية للسوريالية والنضال في سبيل المجتمع اللاطبقي ، على مايلى :

حسب تعبير بيرل Berl ، « إن الفنان – حتى إذا قام بتثوير الفن لايصبح بذلك شوريا بأى حال أكثر من پواريه Poiret ،الذى قام – بدوره – بتثوير الأزياء » . إن المنتجات الأكثر تقدما والأكثر جرأة للطليعة في كل الفنون كانت تجد جمهورها الوحيد، في فرنسا ، كما في ألمانيا ، في البرچوازية العليا . وإذا كان هذا الواقع لا يتضمن بحال من الأحوال حكمًا فيما يتعلق بقيمتها فإنه يتضمن مع ذلك مفتاحا لفهم عدم الاطمئنان السياسي لدى المجموعات التي تقف وراء هذه التحلّات (۱۷)

وقد استبق بنيامين المفهوم الأحدث المتمثل في « طابع البعد الواحد » ، ونجح في كشف الإشكالية المادية بصورة نوعية محدّدة :

ذلك أننا نجابه واقع .... أن الجهاز البرجوازى للإنتاج والنشر قادر على أن يستوعب ، وعلى أن ينشر فى الواقع ، قدرًا مذهلا من الموضوعات الشورية دون أن يضع موضع الشك بجدية، فى يوم من الأيام ، مسائلة وجوده المتواصل ذاته أو ذلك الخاص بالطبقة التى تمتلكه (٢٧) .

وهكذا فسسّر بنيامين الاستخدام العقلاني للمونتاج في إطار المسرح الملحمي عند برشت ، حيث لم يكن للمونتاج قوة دغدغة الحواس بل كانت له « وظيفة تنظيمية  $^{(77)}$ . ولم تكن هذه الوظيفة التنظيمية مجرد عمل ذهني « للنفي » الفني ( كما كان الحال مع مالر كما يفهمه أدورنو ) ، بل كانت تهدف ، عن طريق الارتباط بوقائع النضال الطبقي عبر التوصيل المنطقى ، إلى تنظيم المستمعين في « كلّ واحد متماسك  $^{(37)}$ .

# ٨ - أعمال برشت في الإذاعة

تتمتع مقولات بنيامين حول الإنتاج والتوزيع والتلقى بأهمية مابعد - نقدية فيما يتعلق بتحليل مدرسة فرانكفورت « لصناعة الثقافة » ومرة أخرى فإن عرف بنيامين فى هذا الصدد يُعدُّ - إلى حد كبير - تأملا نظريا فى ممارسة برشت الجمالية : وفى هذه الحالة ، استخدامه العملى لوسائل الإعلام . وبينما أتى أول استخدام نظرى من جانب مدرسة فرانكفورت لوسائل التوصيل الحديثة مع الهجرة إلى أمريكا ، وانتهى إلى إدراج وسائل الإعلام هذه تحت تسمية الازدراء « صناعة الثقافة » ، فقد كان برشت مرتبطًا بها بنشاط منذ أواخر العشرينيات ، محاولاً استخدامها بطريقة تقدمية . وقد رفض برشت أن يكون نقديا بصورة سلبية ، وكان يعتقد أن الشطب على وسائل الإعلام الحديثة بوصفها « هراء » لن يتكفّل إلاّ بإنتاج الهراء من أجلها (٥٠)

كان برشت يؤمن بأن وسائل الأعلام الحديثة لا يجب تزويدها بالمواد ، بل يجب « تحويلها وظيفيا » ، أو « تضريبها » ( umfunktioniert ) لمصلحة التوصيل البروليتارى . وبصرف النظر عن التحقيق الفعلى ، فقد طالب برشت بتغيير جذرى في علاقة الإرسال – الاستقبال :

إن الإذاعة ستكون أعظم جهاز توصيل يمكن تصوّره من أجل الحياة العامة ، ستكون شبكة جماهيرية ، أيّ إنه يمكنها أن تكون كذلك ، إذا استطاعت أن تري طريقها بوضوح ليس فقط إلى الإرسال ، بل كذلك إلى الاستقبال أيضًا ، جاعلة المستمع لا يستمع فحسب ، بل يتكلّم فعلاً ، وعلى هذا النحو لا تقوم بعزله بوصفه موضوعًا سلبيا ، بل تضعه في اتصال نشيط مع بقية المستمعين – المتكلمين . ولابد للإذاعة وفقًا لتصورنا ، أن تصبح أكثر من مجرد مقدم للمادة الإذاعية : من الواجب أن تقوم بتنظيم المستمع بوصفه مقدمًا للمادة الإذاعية (٢٧) .

وقد شدّد بنيامين على أهمية المفهوم البرشتى عن « التحويل الوظيفى » $^{(VV)}$  ، وأوضع – باحثًا المقتضيات العامة التى تنطوى عليها القابلية التكنولوچية لإعادة إنتاج العمل الفنى – التطور الإيجابى : وهو يتمثل فى أن فقدان « الهالة » يعنى التحرير الحاسم للفن من « اعتماده الطفيلي على الطقوس »  $^{(VV)}$ .

وقد دفع هذا التقييم الإيجابى أدورنو إلى ردّ نقدى "، وكان المقال الخاص بالفتيشية الموسيقية فى المجلة قد كتب ، جزئيا ،لتحقيق هذا الغرض ذاته : تصحيح عدم التوازن الذى يخلقه تقييم بنيامين « غيرالمتمايز » و « غير الجدلى » (٢٩) . ولكن تحليل أدورنو ذاته كان غير جدلى فى عجزه عن مناقشة ما إذا كانت التقنيات الحديثة للإنتاج لا يمكنها أن تعمل بطريقة مختلفة فى سياق اجتماعى مختلف ( أى فى ظلا علاقات إنتاج مختلفة ) ، وما إذا كانت وسائل الإعلام تلك لا يمكن تخريبها فى الوقت الحالى ، كجزء من النضال فى سبيل التغيير الاجتماعى ، وبالاضافة إلى ذلك ، كان بنيامين وبرشت بعيدين عن أن يكونا غير جدليين فى تحليلهما . والواقع أن بنيامين توقع سلفًا نقد أدورنو للإضفاء الكأذب للطابع الفردى والإعلان الشخصى المتواصل وكذلك تحليل إساءة الاستخدام الفاشية للفيلم (٨٠) . والواقع أن التكتيك المتكرر من جانب برشت والمتمثل فى اللجوء إلى سلطات الإذاعة لم يكن يشهد على أية سذاجة مياسية ، بل كان متعمدًا كوسيلة لتقديم توضيح عام لتصوره الخاص عن الطريقة التى ينبغى أن تعمل بها وسائل التعبير ، مطالبًا السلطات على هذا النحو بالإذعان التصور الذى كان ، كما زعم برشت ، متفقًا تمامًا مع مصالح الأغلبية . وقد شدد للتصور الذى كان ، كما زعم برشت ، متفقًا تمامًا مع مصالح الأغلبية . وقد شدد

برشت فى الوقت ذاته على أن أى موقف تقدمى من جانب العاملين فى الإذاعة من شأنه أن يدفع إلى سن قوانين قمعية خاصة بالإذاعة ، وأنه لن يكسب المعركة ، بالتالى ، سبوى دعم جماهيرى من جانب الطبقة العاملة . والواقع أن الاستخدام اللاتطويعى لوسائل التوصيل كان يشترط ديكتاتورية بروليتارية . وبالتالى فإن المناظرة برمتها كانت فى أن معًا استباقًا نظريا ، وحملة دعاية ، لمجتمع يمكن لوسائل الإعلام هذه أن تحقق فيه كامل إمكانياتها الكامنة (١٨) وأى تفاؤل من جانب برشت لم يكن سلبيا (كما كان تشاؤم أدورنو) ، بل إن المنظور الحماسي لدى أحد الأشخاص يستلزم فى الواقع نضالات عينية .

وبالإضافة إلى ذلك ، قام برشت بتجربة إمكانية استخدام الإذاعة من أجل الدعاية الاشتراكية المباشرة ، وكان المثال الكلاسيكي على ذلك « طيران ليندبيرج » ، الذي أعيدت تسميته في وقت لاحق بالطيران فوق المحيط (٨٢) . وهنا ، كان العرض الدرامي لطيران تاريخي لرجل واحد يهدف إلى تنشيط جمهور المستمعين ، الذين أصبحوا المتكلمين الرئيسيين ؛ وقد قامت الإذاعة بنقل مختلف الأصوات الخلفية ، بينما كان جمهور المستمعين ، أطفال المدارس ، يقومون بإلقاء أبيات الشعر التي ينشدها الطيار وأصبحوا « طيارين » . وفي الجزء المعنون « الأيديولوچية » يضع نص الطيارين جنبا إلى جنب التقدم التكنولوچي والفوضى الاجتماعية – السياسية ، الواقعية والخيالية على حد سواء :

فى المدن تم خلق الربّ على يد فوضى الطبقات الاجتماعية ، لأنّ هناك نوعين من الناس الاستغلال والجهل ، ولكن

الثورة سوف تمحوه ...

لهذا التحقُّ بنا

فى النضال ضد كل ماهو بدائي النضال

فى تصفية « الماوراء » فى طرد أى وكل رب حيثما ظهر (٨٢)

وبهذه الطريقة ، يصبح أطفال المدارس ذوات الحدث ، ذوات مترابطة في أنا جماعيّ ، ذوات ممارسة تقدمية .

## ٩ - أعمال برشت في مجال أغاني التحريض

والواقع أن هذه المحاولة لخلق أنا جماعي فعال بواسطة ممارسة جمالية نقدية لم تكن جديدة ، بل جرت استعارتها من نموذج أغاني ومجموعات منشدي (كورس) العمال ، وكانت سمة بارزة من سمات النضالات الطبقية في ألمانيا القايمارية ، وكان لينين ، الذي لم تكن له أية علاقة منتجة مع الطليعة (مقرا بأنه «محافظ عتيق ») ، كان لينين يعتقد أن تقييم الطليعة لم يكن له ، في الواقع ، سـوى أهـمية ثانوية . أمّا الشيء الذي كانت له أهمية أكبر فهو الفن الذي «ينتمي إلى الشعب » . وهذا الفن يجب تطويره كسلاح تحريضي ، ويجب «غرسه في قلب زحام الجاهير العاملة » ، بحيث « يوحد مشاعرهم و أفكارهم وإرادتهم ويسـمو بها »(١٩٨١) . وفي عام ١٩١٣ ، أشار لينين بالفعل إلى « الأغنية البروليتارية الصادرة من القلب عن التحرير الـقادم البشرية من العبودية المأجورة »(٥٠٠) . ولهذا مغزاه ، ليـس لتأكيد الخط اللينـيني « الأرثوذكسي » ، بل لأن لينين نجح في إبراز الشكل الفني الجماهيري الذي سما حقًا ، في ألمانيا القايمارية ، بمشاعر وأفكار وإرادة العمال الواعين طبقيا .

كتب برشت أغانى تحريض عديدة بالاشتراك مع هانس أيزلر Hanns Eisler فى تلك الفترة ؛ ومن أمثلتها « أغنية التضامن » (٨٦ ) ، وكانت لازمة الأغنية تمضى على هذا المنوال :

إلى الأمام ولا تراجع قوتنا تكمن فى الاتحاد! عندما نموت جوعًا وعندما نأكل إلى الأمام ولا تراجع متضامنين واللازمة الأخيرة معدّلة: الى الأمام، ولا تراجع أبدًا ولنسأل بكلّ تحدّ عندما نموت جوعًا وعندما نأكل هدُ مَنْ سيكون الغد ؟

عالم منن سيكون العالم المقبل ؟ »

كانت هذه الأغنية مرتبطة مباشرة بالنضالات الطبقية في ألمانيا القايمارية ، حيث كان البؤس الجماهيري نو الطابع المطلق سمة واقع حياة الطبقة العاملة ( الفصل الأول ) ، وحيث لم تكن عبارة « عندما نموت جوعًا » مجرد عبارة مكرورة تنطوي على مفارقة بل كانت قضية ملحة بصورة مستميتة تعبئ الجماهير في نضال ثوري كإمكانية كامنة وإن كان ، لسوء الحظ ، نضالاً يمزقه الانقسام .

وكان التقديم الصحيح للأغنية يتمثل في اندماج يُعْدى ولكنْ يطعن بين الإنشاد والغناء. وقد شدد برشت على أن الأداء الصحيح كان يتمثل ، ببساطة ، في الأداء الني يكيف أفضل تكييف التعابير الراهنة النضال الطبقي ، والتي كانت قاسية وخشنة وعدوانية . إن الإيقاعات المنتظمة مع الأداء المتماثل ، « لا تترك انطباعًا عميقًا بصورة كافية » وتتطلب تحديدات ، على غير ما هو متوقع (١٨٨) . وهكذا كان لدحض برشت للفن « الإيجابي » نتائج عملية محددة تمامًا بفضل انخراطه في النضال الأيديولوچي الجماهيري .

لا يمكنك أن "تكتب الحقيقة " فقط ؛ عليك أن تكتبها من أجل وإلى شخص ما ، شخص ما يمكنه أن يفعل بها شيئًا ... يجب أن توجه حديثك ليس فقط إلى أناس ذوى ميل معين ، بل إلى أولئك الناس الذين يفيدهم هذا الميل على أساس وضعهم الاجتماعي (٩٠).

وقد رد أدورنو على هذا بأن طبق على إنتاج برشت العبارة الأنجلوساكسونية القائلة « القيام بوعظ الناجين » (٩١). والواقع أنّ هذا ينم عن جهل أدورنو بالطابع الدينامي المعقد الوعي الطبقي . وفيما يتعلق ببرشت فلم يكن هناك أيّ خط واضح للتمييز بين أولئك الذين كانوا " ناجين " وبين أولئك الذين لم يكونوا . وبالأحرى فإن الفن الثوريّ كان فن فترة كان يجرى فيها فعلاً تعبئة الجماهير على نطاق هائل وبوعي نقديّ أخذ في التقدم ؛ وقد توجه الفن الثوريّ إلى هؤلاء الناس لكى يحقق المهمة الحيوية التي تتمثل في تقوية إرادتهم وإنارة وعيهم (٩٢) .

ويتجلى المنظور المثالى لأدورنو علاوة على ذلك فى مناقشته للمسالة الحاسمة الخاصة بالوساطة الممكنة بين "نفى "الفن والممارسة الاجتماعية النقدية . ورغم أنه يقرّر ، بصورة صحيحة تمامًا ، أن التأثير العملّى لأى عمل فنى محدّد لا يحدّده العمل فى ذاته من جانب واحد ، بل يحدّده السياق التاريخي ، يشرع أدورنو فى تفسير هذه

الفكرة بالإشارة إلى التأثير السياسى لبومارشيه (مضيفًا إلى ذلك أن برشت كان « عاجزًا اجتماعيا " ) . ثم يؤكّد أدورنو ، فيما يتعلق بأعمال الفن بوجه عام ، أن :

التأثير الذي يمكنها أن ترغب في امتلاكه غائب في الوقت الحاضر، وهي تعانى من ذلك الغياب معاناة شديدة ؛ غير أنه بمجرد أن تحاول ( أعمال الفن ) أن تصل إلى ذلك التأثير عن طريق تكييف نفسها مع الحاجات السائدة ، فإنها تحرم الناس على وجه الدقة من ذلك الذي يمكنها ( إذا أخذنا اللغة الخاصة بالحاجات مأخذ الجد ، وإذا استخدمناها ضد نفسها ) أن تعطيه إياهم (٩٢) .

ويعتقد أدورنو أن ربط الفن ، بواسطة التوصيل المنطقى ، بالنضالات الاجتماعية السياسية الراهنة سيعنى إلغاء الفن بكل ما فى الكلمة من معنى ، ليس كتجاوز ، بل كتنازل أمام البربرية . وفى الوقت نفسه ، لا « يعطينا » الفن النقدى « الحقيقي » إلا أعمالاً غير قابلة للفهم بالضرورة .

## ١٠ - النخبوَية الجمالية والافتقار إلى الممارسة الطبقية

إذا درس المرء مختلف الفترات التاريخية التي اجتازتها مدرسة فرانكفورت خلال حيواتهم المنتجة ، ينبغى التسليم إذن بأن الاستشهاد السابق يستحق بعض التعاطف : فقد كُتب ، رغم كل شيء في أوائل الستينيات ، حيث لم يكن يوجد أي وعي ثوري جماهيري في صفوف الطبقة العاملة . كذلك كُتب المقال الذي يدور حول " الالتزام " في عام ١٩٦٢ ، حينما كانت الحرب الباردة في ذروتها ، في مواجهة الانحطاط البيروقراطي الشامل للاتحاد السوڤييتي ، ومع الذكري المؤلة ( وبالأخص بالنسبة للمثقفين ذوي الأصول اليهودية ) للبربرية النازية . وكانت الفاشية قد مُنيت بالهزيمة في ألمانيا ، ولكن الأساس الرأسمالي الذي كان قد قام بتفريخها كان يزدهر ، ولم تكن ألمة حركة معادية للرأسمالية واضحة في صفوف الجماهير .

ومع ذلك فإن النظرية الجمالية لمدرسة فرانكفورت ، والمكثفة في كتاب أدورنو النظرية الجمالية ، أكثر كثيرًا من مجرد استجابة لتضاؤل موضوعي للنضال الطبقي الثوري وعلى العكس من ذلك ، استمرت هذه النظرية على مدى عقود عديدة ، وكشفت طوال هذه الفترة عن تماسك ملحوظ . والآن وقد حدّدنا المكونات الرئيسية لتلك النظرية ، يصبح من المكن تحليلها في فترة نشأتها ، ويبيّن هذا التحليل أن الافتقار إلى الممارسة في تلك النظرية كان واضحًا في ذلك الحين في الفترة الثورية التي رافقت غروب شمس جمهورية قايمار ، حينما كانت الممارسة الجمالية النقدية لم تعد مجرد مشكلة نظرية ، بل مكونًا فعالاً من مكونات نضال أيديولوچي جاهيري فعلي

وفى مقاله فى المجلة فى عام ١٩٣٢ ، « بشأن الموقف الاجتماعى للموسيقى » ، أكد أدورنو أن الوعى السائد ، بل الوعى الطبقى للبروليتاريا ، كان مشوهًا لأنه كان يحمل ، بالضرورة ، ندوب الاغتراب . وقد حدّد هذا علم جمال أدورنو : « بالضبط كما تتجاوز النظرية بمجملها الوعى السائد للجماهير ، كذلك يجب أن تتجاوز الموسيقى أيضًا » (١٩٤) . غير أنه ، شأنها فى ذلك شأن «النظرية النقدية للمجتمع » بمجملها ، فإن هذه النظرية الجمالية ، والممارسة التى امتدحتها ، تمادت فى تجاوز الوعى السائد إلى حد أنه ، إذا استخدمنا تعبير برشت ، حتى الشرائح الأكثر تقدمًا من العمال كان محكومًا عليها بأن « تعجز عن رؤيتها فى مدى النظر » . وكان ذلك يعود إلى معايير أدورنو ذات الطابع الشكلى :

هنا والآن ، لا يمكن للموسيقى أن تفعل أكثر من أن تقدّم ، فى بنيتها الخاصة ، التناقضات الاجتماعية التى تتحمل ، بين أشياء أخرى ، مسئولية عزلة الموسيقى . وسوف تنجح على أفضل نحو ، كلما نجحت بصورة أعمق فى أن تشكّل ، فى إطار ذاتها ، قوة تلك التناقضات والحاجة إلى حلها فى المجتمع ، وكلما عبرت بصورة أدق ، فى إطار تناقضات لغتها الخاصة وصورها الخاصة ، عن آلام الأمر الواقع ، مطالبة بحزم ، من خلال اللغة الشفرية للمعاناة ، بالتغيير (٥٠) .

وهناك مثال نموذجى هو أرنولد شوينبيرج Arnold Schönberg ، الذي تُعدَّ حلوله التكنيكية في الموسيقي ، رغم « عزلتها » ، « مهمة اجتماعيا » مع ذلك (٩٦) . وفيما

يتعلّق « بالأهمية » المحدّدة لهذه الموسيقى الملغزة بالنسبة للممارسة الاجتماعية ، يظلّ أدورنو صامتًا . وبذلك فإن إدراكه المادى الصحيح لواقع أن عزلة الموسيقى يمكن حلّها « ليس فى نضال موسيقى داخلى ، بل اجتماعيا فقط ، أيْ عن طريق التحويل الاجتماعي » (٩٠) ، هذا الإدراك يحبسه آخر الأمر داخل دائرة شريرة ، لايمكن لفكره الجدليّ أن يظهر فيها إلاّ بوصفه استسلامًا متشائمًا .

والواقع أن أدورنو ناقش ، في مقاله ، موسيقي آيزلر التحريضية ، والأمر الذي له دلالته أن التقييم مختلف عن تقييم برشت . عند هذا الأخير ،كان آيزلر هو الأكثر توفيقًا بين فناني جمهورية قايمار الثوريين : وبامتلاكه لتكنيك متطور للغاية ، اكتسبه بوصفه تلميذًا من تلاميذ شوينبيرج ، حرّر آيزلر هذا التكنيك من نخبويته ووضعه في خدمة الجماهير التي جرت تعبئتها والتي أصبحت تشكل الآن المنتجين النشيطين (٩٨) . وقد يبدو أن مثل هذا الإعداد يمكن أن يفي ، على المستوى الجمالي ، بمقتضيات مبدأ مدرسة فرانكفورت القائل إنه « في النضال في سبيل المجتمع اللاطبقي ، ينبغي أولاً أن تنظم الجماهير نفسها ، وأن تحول نفسها من مجرد موضوع إلى الذات الفعالة أن تنظم الجماهير نفسها ، وأن تحول نفسها من مجرد موضوع إلى الذات الفعالة غير أن أدورنو يتهم ممارسة آيزلر الجمالية ، في الواقع ، بإضفاء طابع المطلق على الوعي السائد ، الذي هو وعي مشوّه : "

إن نفس تلك المعايير التى يكيف هذا الإنتاج نفسه وفقًا لها، قابلية الغناء والبساطة والتأثير الجماعى فى حدّ ذاته ، مرتبطة بالضرورة ارتباطًا وثيقًا بحالة للوعى تثقل عليها وتعوقها السيطرة الطبقية – ولم يقم أحد بصياغة ذلك بصورة أكثر صرامة من ماركس – إلى حدّ أن هذا الوعى يصبح ، إذا كان له أن يصبح المعيار الوحيد الجانب للإنتاج ، قيدًا على القوة المنتجة الموسيقية (٩٩) .

ويسلم أدورنو عن طيب خاطر بأن القيمة التحريضية في الموسيقي البروليتارية لاغنى عنها ، وبأنه سيكون أمرًا « طوباويا » و « مثاليا » أن نستبدل بهذه الموسيقي

موسيقى « كانت أكثر تلاؤمًا من الناحية العقلية مع الوظيفة الجوهرية للبروليتاريا ، وإنْ كانت غير مفهومة من جانب تلك الطبقة » . ولكن مفهوم أدورنو الخاص بممارسة جمالية ملائمة « يتجاوز » الموسيقى البروليتارية ليس فى اتجاه نضال أيديولوچى جماهيرى أرقى بل فى اتجاه الطليعة البرچوازية . وبالتالى يقول أدورنو عن الموسيقى البروليتارية : « حالمًا . . تترك هذه الموسيقى جبهة العمل المباشر ، وتعكس وتثبت نفسها كشكل فنى ، يصبح واضحًا بجلاء أن المنتجات لا يمكنها أن تصمد فى مواجهة الإنتاج البراچوازى المتقدم . . . » (۱۱۰۰) . وبهذه الطريقة ، يكف تحليل الطليعة عن أن يكون تجاوزًا ، وتفقد الممارسة الجمالية النضال الطبقى كل مغزى بالنسبة لنظرية أدورنو . ومنذ ذلك الحين فصاعدًا ، فإنه حتى ذكرى الأشكال الفنية البروليتارية لألمانيا أدورنو . ومنذ ذلك الحين فصاعدًا ، فإنه حتى ذكرى الأشكال الفنية البروليتارية لألمانيا يمكن القول إنه رغم أن عمل برشحت وأيزار والحركة التحريضية الدعائية بأسرها لا يمكن نقله بصورة غير نقدية إلى سياق طبقى دائم التغير ، فإن دراسة مادية تاريخية منهجية لنظرية وممارسة أشخاص مثل برشت سوف تتكفل بأن يتفادى موضوع ومقولات ممارسة جمالية نقدية انحرافات أدورنو صوب المثالية والنخبوية موضوع ومقولات ممارسة جمالية نقدية انحرافات أدورنو صوب المثالية والنخبوية الثقافية .

# ۱۱ - هجوم برشت على « مثقفوييّ » Tuis (\*) مدرسة فرانكفورت

أوجز هوركهايمر ، فى العدد الأخير من المجلة ، كامل موقف مدرسة فرانكفورت فيما يتعلّق بعلم الجمال ( بمعناه الأوسع ) : أيّد الفن فى يوم من الأيام «عالمًا آخر » ، عالمًا « أخر » مختلفًا عن عالم الإنتاج السلعي ؛ وقد تأكل هذا العالم الآخر بفعل الرأسمالية الاحتكارية « وصناعة الثقافة » ، وهو لا يبقى اليوم حيًّا إلا فى أعمال مثل جيرنيكا بيكاسو ونثر چويس :

(\*) مثقفويون لترجمة Tuis وهذه الأحرف اختصار يقوم به برشت بعد إعادة ترتيب لحروف كلمة intellectuals
 بحيث تصبح tellectual-ins تختصر إلى Tui للمفرد و Tuis للجمع – المترجم .

الحزن والفزع اللذان تحملهما مثل تلك الأعمال لا يماثلان مشاعر أولئك الذين ، لأسباب معقولة ،يستديرون بعيدًا عن الواقع أو يتمردون ضده . والوعى الذي يقف وراءها هو بالأحرى وعى تم اقتطاعه من المجتمع فى الواقع وتم تحويله قسرًا إلى أشكال متضاربة شاذة (١٠١) .

وهكذا فإن الخطوة من « النفى الكامل » إلى النفى الاجتماعى – السياسى الممارسة الطبقية مستبعدة فى الفن . ويعثر هذا على نقيضه فى عمل برشت ، الذى كان قد تم تصوره بوصفه « نداءً إلى المقهورين للنهوض ضد القاهرين ، وأن يفعلوا ذلك باسم الإنسانية » . ذلك أنه ، كما شدد برشت ، « فى فترات كهذه ، لابد أن تصبح الإنسانية مُحبة للحرب ، إذا كانت لا تريد أن تتم إبادتها بكل معنى الكلمة » (١٠٠٠) . كانت هذه ترجمة برشت لتجاوز الميراث الإنساني . وإذا كانت مدرسة فرانكفورت انتقادية لهذا التصور ، فإن برشت بدوره لم يكن انتقاديا بصورة أقل لمدرسة فرانكفورت ، الذين وصمهم بأنهم « مثقفويون » Tuis

« والمثقفوى » Tui مثقف ، لكن من نوع خاص : مثالى ، عاجز سياسيا ، اشتراكى ديمقراطى . وقد كتب قائلاً إن « السبب الرئيسى وراء فكر عدم التدخل هو ديمقراطية عدم التدخل الزائفة »، أى ، « الحرية السياسية المرتكزة على العبودية الاقتصادية » (١٠٢) . ويطبيعة الحال فإن هذا ليس صحيحًا بالنسبة لمدرسة فرانكفورت ، التى انتقدت الحزب الاشتراكى الألمانى SPD لنفس الأسباب بالتحديد (انظر الفصل الثالث ) ، والتى اتفقت ، فى شخص مدير المعهد ، مع برشت على أنه « فى الوقت الحالى ، يمتدح الممثلون الأدبيون للمجتمع الشمولى الدولة التى قامت بتفريخهم ، ويرفضون النظرية التى كشفت الطبيعة الحقيقية لهذه الدولة ، عندما كان لايزال هناك وقت » (١٠٠١) . غير أن « النظرية النقدية للمجتمع » لمدرسة فرانكفورت لم تستخلص قط كامل النتائج المنطقية فى إطار نظرية مادية ، عملية ، سواء أثناء السنوات الأخيرة لجمهورية قايمار ، أو النظام النازى ، أو فى أى وقت آخر ( بصرف النظر عن إنتاج ماركيوز فى أعقاب قطيعته مع زملائه السابقين ) ، وهذا هو السبب فى أن برشت ماركيوز فى أعقاب قطيعته مع زملائه السابقين ) ، وهذا هو السبب فى أن برشت سخر منهم بوصفهم « مثقفويّين » Tuis (١٠٠٠) .

وكان الشيء الذي ازدراه برشت حقا فيما يتعلق بفريق هوركهايمر هو نقدهم الجدلي السلبي للثقافة ، والذي نظر إليه كدليل على منظورهم الأكاديمي . وقد كتب ، على سبيل المثال ، عن مناقشة مع أدورنو في أوائل الأربعينيات :

معهد فرانكفورت هذا اكتشاف حقيقى بالنسبة للرواية المثقفوية ... وإنه لشىء يدعو إلى السخرية أن يطلعوا علينا بأشياء من قبيل: « كان روبرت قالزر Robert Walser مهما جدًا ، لأنه يعكس انحطاط المجتمع البرچوازى » . وإنه لشىء يدعو إلى الرثاء إذن أن تنصط هذه البرچوازية إلى فرق مدرعات نازية ووصدات SS ( وحدات الشرطة الهتلرية )! (١٠٦٠)

وختامًا ، فقد أخفق نقد مدرسة فرانكفورت المتمايز للثقافة بسبب عجزها عن التقدم من نقد الأيديولوچية إلى النظرية العملية – النقدية للممارسة الطبقية . وبهذا المعنى ، أحس برشت بأن فريق هوركهايمر ليسوا أفضل من الاشتراكيين الديمقراطيين والواقع أن برشت قد توقع ، بذلك ، الانهيار النظرى التام لهوركهايمر فى السنوات الأخيرة ، كما فعل كورش ( انظر الفصل الثالث )

# 17 - الدور الذى يلعبه علم الجمال فى « النظرية النقدية للمجتمع » فى شكلها الراديكالى عند ماركيوز

كان تصور بنيامين للممارسة الجمالية النقدية أكثر شبهًا بتصور برشت منه بتصور مدرسة فرانكفورت وقد أفلت بالتالى من مأزق « المثقفوية » TUi-ism . والواقع أن أدورنو ذاته يقر بأن خلافات بنيامين مع مدرسة فرانكفورت كانت تعود إلى حد بعيد إلى معاداة المثقفوية Anti-Tui-ism لدى برشت (١٠٠٠) . لكن ماذا عن سنوات ماركيون الأخيرة ؟ هل دفع قيام ماركيوز بإضفاء الطابع الراديكالى فى أواخر الستينيات إلى إعادة نظر جوهرية لدور الفن ؟ الإجابة هى : لا ! ومن المفارقات أن المجال الذى

أنتجت فيه مدرسة فرانكفورت أروع تحليلاتها الجدلية للأيديولوچية والتطويع ، رغم أن نقاط الضعف الحاسمة « للنظرية النقدية للمجتمع » تتجلّى فيه بأوضيح صورة ، هو المجال الذي ظل فيه ماركيوز داخل نطاق تقاليد مدرسة فرانكفورت بصرامة .

ويُرجع الإنسان نو البعد الواحد جدل الإيجاب والنفى إلى الأفضلية التى لاجدال فيها للأخير: « الاغتراب الفنى هو التجاوز الواعى للوجود المغترب » . ويتحدث ماركيوز عن قيام الفن « بنفى نظام الأعمال التجارية » (١٠٨) غير أنه رغم أن ماركيوز يشدد على أن صفة « متجاوز » ينبغى فهمها بمعنى مادى (١٠٩) ، ورغم أنه يتحدث عن « صور لإشباع من شأنه أن يقضى على المجتمع الذي يقمعه » (١١٠) ، فإن نظرية ماركيوز الجمالية تواصل نفس « النفى الكامل » كما يفعل أدورنو:

تقوم الأعمال الأدبية الطليعية حقًا بتوصيل القطيعة مع التوصيل. ومع رامبو ثم مع الدادائية والسوريالية ، يرفض الأدب نفس بنية العقلية التى ربطت ، طوال تاريخ الثقافة ، بين اللغة الفنية والعادية (١١١١).

ومن جديد أكد مقال عن التحرر ، الذى سجل استقبالاً أكثر اتساقًا من جانب ماركيوز الحركة الطلابية المناهضة للسلطوية ، علم جمال مدرسة فرانكفورت ، معلنًا أن « الشكل على وجه الدقة هو الذى يتجاوز الفن بفضله الواقع المحدد ، ويعمل فى الواقع الراسخ ضد الواقع الراسخ » (۱۱۲۰) . وقد أكد الثورة المضادة والتمرد ، من ناحيته ، أن « الكون الجمالي يناقض الواقع – تناقضًا عمديًا ، ومنهجيًا » (۱۱۲۰) . وهذا « النفى » لا يمكن تجاوزه إلى نضال أيديولوچى جماهيرى ذى طابع منطقى متماسك ، لأن من شأن ذلك أن يجعل الفن « ذرائعيًا » (۱۱۲) .

وبما ينسجم مع « النظرية النقدية للمجتمع » بمجملها ، يأخذ الفن على عاتقه الدور النقدى لقوة محيدة أيديولوچيا ، معريًا وفاضحًا الجوانب التطويعية للعقلية السائدة ولكن هذا التحييد الأيديولوچي للواقع يعجز عن تأليف نفسه كقوة عملية – نقدية للممارسة الطبقية ولا يجرى النظر إلى الواقع ، كما هو الحال مع برشت ، وفقًا للإطار الطبقي ، بل ، كما هو الحال مع أدورنو ، وفقًا للاغتراب والتشيؤ اللذين يتخللان

المجتمع البشرى إلى الآن . ويصبح النضال الفنى « نفيًا كاملاً » . وعلى هذا النحو فإن « الأسلوب ، وهو تجسيد الشكل الفنى ، فى إخضاع الواقع لنظام آخر ، يخضعه لقوانين الجمال » (١١٥)

وينسجم هذا مع أطروحة ماركيوز القائلة إن الفن الحقيقى « يكشف الوضع الإنسانى كما يتلاءم مع كامل تاريخ ( ماركس : قبل تاريخ ) الجنس البشرى بالإضافة إلى أية أوضاع محددة » . (١١٦) غير أن التصور الضمنى للتجاوز لا يحدده ماركيوز ، والواقع أنه يعجز عن صيانة المحتوى الطبقى الواعى للفن الثورى ، ويؤثر بدلا من ذلك التجاوز « الكلى » . وبالتالى فإن زعم ماركيوز أن « الفن يمكنه فى الواقع أن يصبح سلاحا فى النضال الطبقى عن طريق حفز التغيرات فى الوعى السائد» (١٧٠) ، يفقد مغزاه المادى .

والواقع أن « حفز التغييرات » فى الوعى ، كعنصر من عناصر النضال الطبقى ، يشترط شيئين : التوصيل الفعال ، والتوصيل إلى طبقة ثورية . وتجرى التضحية بأول هذين الشيئين ، آخر الأمر ، عن طريق الطابع ضد المنطقى للفن النقدى عند ماركيوز . والشرط المسبق الثانى لخلق وعى ثورى مفتقد أيضًا ، لكن بطريقة أكثر تعقيدًا بكثير . ومن المفارقات أن هذا الجانب من جوانب نظرية ماركيوز يرتكز على مناقشة لنظرية ماركس الاقتصادية ، وهى مناقشة تفعل الشيء الكثير لمعالجة عجز مدرسة فرانكفورت عن تقديم تحليل متسق للتطويع الاقتصادي . فبعد عرض معمق لمفهوم ماركس عن العمل الجماعى » (Gesamtarbeiter) ، حيث يلمع ماركيوز إلى نظرية زون – ريتيل عن الموليتاريا ، التى لا تشكل سوى مكون واحد من مكونات قوة العمل المنتجة ، لن يكفل بمفرده الانتقال إلى مجتمع مختلف كيفيا . ثم يجرى تكرار هذه المناقشة برمتها فى مناقشة الفن ، حيث يرفض ماركيوز المفهوم الخاص بفن تحريضي يسترشد بنظرة بروليتارية إلى العالم :

إذا كان المصطلاح « النظرة البروليتارية إلى العالم » أن يعنى تلك النظرة إلى العالم التى تسود بين صفوف الطبقة العاملة ، فإنها

ستكون إذن ، فى البلدان الرأسمالية المتقدمة نظرة إلى العالم يشترك فيها قسم ضخم من الطبقات الأخرى ، ولا سيما الطبقات المتوسطة ... وإذا كان يدل على الوعى الشورى ( الكامن أو الفعلى ) ، فلا شك إذن فى أنه فى الوقت الحاضر ليس « بروليتاريًا » كسمة مميّزة أو حتى بصورة سائدة ، ليس فقط لأن الثورة ضد الرأسمالية الاحتكارية العالمية تزيد وتختلف عن مجرد ثورة بروليتارية ، بل كذلك لأن شروطها وأفاقها وغاياتها لا يمكن صياغتها بصورة وافية فى إطار ثورة بروليتارية .... (١١٨) .

غير أنه رغم التشديد على التسلسل المنطقى الحديث للاستغلال ، ورغم التشديد على طبع البرولتياريا بالطابع الراديكالى كشرط ضرورى للثورة ، لا يتطرق ماركيوز إلى المسألة الخاصة بفن يجرى تكييفه مع إستراتيجية ملائمة للتوفيق بين العمل الذهنى واليدوى ( ولو بصورة قصدية فحسب ) داخل نطاق النضال الطبقى . وهكذا فإن « التجاوز » الذى يقوم به الفن والنفى الفعلى للرأسامالية فى الممارسة الشورية لا يقومان بالتوسط فى نظرية ماركيوز أكثر مما يفعلان فى نظرية أدورنو .

ويتمثل استثناء محتمل في مناقشة ماركيوز للقوة التمردية في اللغة السوداء ، والتي « تعزّز التضامن » (١١٩) عير أنه حتى هنا يجرى التشديد من الناحية الجوهرية على التمرد « الشامل » الكامن في هذا التطور وبالأخص في فنه ؛ وينصب الاهتمام على « ذات وجود الفرد ومجموعته ككائنات بشرية » (١٢٠) . أمّا القوة المميزة لهذا الفن فإنها تلقى الإهمال . وعلى نحو مماثل ، فإن مناقشة ماركيوز للممارسة الجمالية النقدية في العشرينيات والثلاثينيات ، رغم تركيزه على برشت وآيزلر ، لا ترتبط بصورة إيجابية بما يمكن افتراض أن ينظر إليه ماركيوز على أنه وظيفة « ذرائعية » لهذا الفن : أي تعزيز إرادة وتضامن العمال الذين جرت تعبئتهم بوصفهم عمالا واعين طبقيا .

وبهذه الطريقة ، ينتهى علم جمال ماركيوز إلى الوقوع فى نفس التناقض الذى انتهى إليه علم جمال أدورنو: فرغم أن « التجاوز » الذى يقوم به الفن « نفى » للاغتراب والتشيؤ ، تظل المهمة الأساسية هى النضال الأيديولوچى فى سبيل تحرير الوعى: « بدونه ، يظل كلّ تحرير للعقول ، وكل نشاط عملى راديكالى ، أعمى ، مهزوما بنفسه . ولا تزال الممارسة السياسية تتوقف على النظرية .. على التربية ، على

الإقناع ، على العقل » (۱۲۱) . وأخيراً فإن الفن لا يمكن تكييفه ، حتى فى نظر ماركيوز ، مع هذه المهمة بأى معنى ذى وزن ، أما ارتباط النظرية – الممارسة فقد أصبح منسيا . وختاما ، يمكننا أن نؤكد أنه بينما كان أدورنو وهوركهايمر ، حيث ابتعدا بنفسيهما عن الممارسة النقدية ، متماسكين فى إدارة ظهرهما للتقاليد الثورية فى الفن ، فإن ماركيوز ، على النقيض من ذلك ، يمكنه ويجب ، فى محاولة للتغلب على العيوب الأساسية « للنظرية النقدية للمجتمع » الأصلية ( كما فسرها هوركهايمر وحققها فريقه فى فترة المجلة ) ، أن يحرر نفسه من أقنمة ومثالية ونخبوية التيار الأساسي فى علم جمال مدرسة فرانكفورت . وإلا فإن النشاط النظرى الراديكالى للركيوز منذ الستينيات سيظل غارقا ، فى هذا المجال الحاسم ، فى التناقضات التى شوهت مدرسة فرانكفورت منذ بدايتها الأولى .

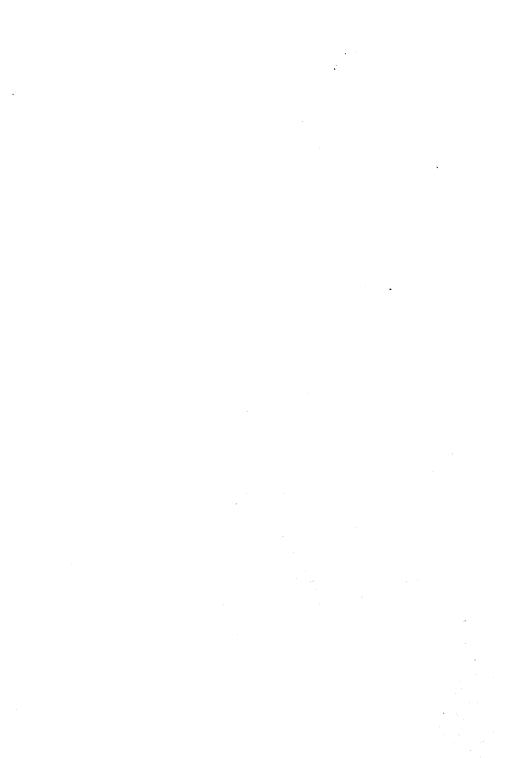

## إىثىارات

#### Introduction

- 1 Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 (Boston: Little, Brown, 1973).
- 2 Ibid., p. xiv.
- 3 Ibid., p. 4.
- 4 Douglas Kellner, 'The Frankfurt School Revisited: A Critique of Martin Jay's The Dialectical Imagination', New German Critique, No. 4 (1975).

#### Chapter 1 The historical background of the Frankfurt School

- 1 This account is based on four main sources: Paul Kluke, Die Stiftungs-universität Frankfurt am Main 1914-1932 (Frankfurt: Waldemar Kramer, 1972), pp. 486-513; Max Horkheimer, Verwaltete Welt (Zurich: Arche, 1970); interview with Felix Weil, Frankfurt am Main, 25 November 1972; interview with Max Horkheimer, Frankfurt am Main, 27 November 1972.
- 2 Kluke, op. cit., p. 489.
- 3 Weil later explained that he would gladly have called the Institute what it was really intended to be, that is, Institut für Marxismus (Institute for Marxism), but that this title was sacrificed in the interest of formal academic recognition (interview with Weil).
- 4 Kluke, op. cit., p. 489.
- 5 Ibid., pp. 495-6.
- 6 Carl Grunberg, 'Festrede gehalten zur Einweihung des Instituts fur Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M. am 22. Juni 1924', Frankfurter Universitätsreden, 20 (Frankfurt: Universitäts-Druckerei Werner und Winter, 1924), p. 9.
- 7 Ibid., p. 15.
- 8 Ibid., p. 7.
- 9 Interview with Weil.

- 10 Grünberg, op. cit., pp. 10-11.
- 11 Ibid., p. 10. This assertion too was inserted by Weil (interview with Weil).
- 12 Grünberg, op. cit., p. 13.
- 13 Ibid., p. 10.
- 14 Ibid., p. 16.
- 15 Ibid., pp. 13-14.
- 16 Ibid., pp. 9, 10.
- 17 Interview with Weil.
- 18 Felix Weil, 'Denkschrift über die Arbeit des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M.' For details, see Kluke, op. cit., p. 511.
- 19 Henryk Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisentheorie), Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 1, ed. Carl Grünberg (Leipzig: Hirschfeld, 1929).
- 20 Ibid., p. vi.
- 21 Ibid., pp. vi-vii.
- 22 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, III, ed. Frederick Engels (London: Lawrence & Wishart, 1972), pp. 211-66.
- 23 lbid., p. 239.
- 24 Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft), trans. Martin Nicolaus (Harmondsworth: Penguin, 1973), p. 101.
- 25 Friedrich Pollock, Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion 1917-1927, Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 2, ed. Carl Grünberg (Leipzig: Hirschfeld, 1929).
- 26 Ibid., p. v.
- 27 Karl August Wittfogel, Wirtschaft und Gesellschaft Chinas: Versuch der wissenschaftlichen Analyse einer grossen asiatischen Agrargesellschaft, Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 3, ed. Carl Grünberg (Leipzig: Hirschfeld, 1931).
- 28 Ibid., pp. ix, xiii-xiv.
- 29 Ibid., pp. 16-17, 137.
- 30 Ibid., pp. 416-60.
- 31 Carl Grünberg (ed.), Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (Leipzig: Hirschfeld, 1911-30). Henceforth, the abbreviation Grünberg Archiv will be used.
- 32 Felix Weil, 'Rosa Luxemburg über die russische Revolution: Einige unveröffentlichte Manuskripte', Grunberg Archiv, 13 (1928), p. 285.
- 33 Carl Grünberg, 'Vorwort des Herausgebers', Grünberg Archiv, 1 (1911), pp. ii-iii.
- 34 Ibid., p. ii.
- 35 Ibid., p. iii.
- 36 Carl Grünberg, 'Der Grundgesetz der russischen Sowjetrepublik', Grünberg Archiv, 8 (1919), p. 402.
- 37 Karl Korsch, Marxism and Philosophy, trans. Fred Halliday (London: NLB, 1970) (originally 'Marxismus und Philosophie', 1923).

- 38 Emil Hammacher, 'Zur Würdigung des 'wahren' Marxismus', Grünberg Archiv, 1 (1911), pp. 50-1, 70.
- 39 Ibid., pp. 96-100.
- 40 Georg Lukács, 'Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik', Grünberg Archiv, 12 (1926).
- 41 Ibid., p. 123.
- 42 Ibid., p. 140.
- 43 Ibid., p. 143.
- 44 Korsch, op. cit., p. 69.
- 45 Interview with Weil.
- 46 Kluke, op. cit., p. 505; interview with Weil.
- 47 Max Horkheimer, 'Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung', Frankfurter Universitätsreden, 37 (Frankfurt: Englert & Schlosser, 1931).
- 48 Ibid., p. 3.
- 49 Ibid., p. 6.
- 50 Ibid., pp. 8-9.
- 51 Ibid., p. 11.
- 52 Ibid., p. 11.
- 53 Ibid., p. 14.
- 54 Ibid., pp. 13-14.
- 55 Ibid., p. 14.
- 56 Ibid., p. 11.
- 57 Max Horkheimer, Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie (1930; rpt Frankfurt: Fischer, 1971).
- 58 Ibid., p. 9.
- 59 Kluke, op. cit., p. 507.
- 60 Franz Borkenau, Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild: Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, Schriften des Instituts für Sozialforschung, 4, ed. Max Horkheimer (Paris: Alcan, 1934).
- 61 Max Horkheimer, 'Vorrede des Herausgebers', in ibid., p. v.
- 62 Studien über Autorität und Familie: Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung (Paris: Alcan, 1936).
- 63 Max Horkheimer, 'Vorwort', in ibid., pp. vii-viii.
- 64 Max Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in ibid., p. 38.
- 65 Max Horkheimer (ed.), Zeitschrift für Sozialforschung (Leipzig: Hirschfeld, 1932-3; Paris: Alcan, 1933-9). The Institute's journal was continued as Studies in Philosophy and Social Science (New York: Institute of Social Research, 1939-41). Henceforth, the abbreviations Z/S and SPSS, respectively, are used.
- 66 Alfred Schieidt, Die 'Zeitschrift für Sozialforschung': Geschichte und gegenwärtige Bedeutung (Munich: Kösel, 1970), inside cover.
- 67 Max Horkheimer, 'Vorwort', Z/S, 1 (1932), p. ii.
- 68 Ibid., p. iii.
- 69 Ibid., pp. ii-iii.
- 70 Max Horkheimer, 'Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie', Z/S, 4 (1935), p. 9.

- 71 Max Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit in der gegenwärtigen Philosophie', Z/S, 3 (1934), pp. 26-7.
- 72 Max Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932), p. 133.
- 73 Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (1941; rpt with supplementary chapter 1955; rpt London: Routledge & Kegan Paul, 1967).
- 74 Ibid., p. 410.
- 75 Theodor Wiesengrund Adorno (with the assistance of George Simpson), 'On Popular Music', SPSS, 9 (1941), p. 29.
- 76 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Spengler Today', SPSS, 9 (1941), p. 310.
- 77 Friedrich Pollock, 'Bemerkungen zur Wirtschaftskrise', ZfS, 2 (1933), pp. 329–30.
- 78 Max Horkheimer and Theodor Wiesengrund Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming (London: Allen Lane, 1973), p. 160 (originally Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente, 1947).
- 79 Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt (London: Allen Lane, 1972), pp. 23-4.
- 80 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, I, ed. Frederick Engels (London: Lawrence & Wishart, 1970), p. 763.
- 81 Max Horkheimer, 'Vorwort zur Neupublikation', in Kritische Theorie: Eine Dokumentation, ed. Alfred Schmidt (Frankfurt: Fischer, 1968), I, p. ix.
- 82 Erich Eyck, A History of the Weimar Republic, trans. Harlan P. Hanson and Robert G. L. Waite (Cambridge: Harvard University Press, 1962-4), I, pp. 324-6.
- 83 Jürgen Kuczynski, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1917/18 bis 1932/33, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Part One, 5 (Berlin: Akademie-Verlag, 1966), pp. 207-8.
- 84 Ibid., pp. 235-8.
- 85 Ibid., pp. 238-9.
- 86 Ibid., p. 222.
- 87 Ibid., p. 26.
- 88 Ibid., pp. 196-8.
- 89 Pollock, 'Bemerkungen zur Wirtschaftskrise', ZfS, 2 (1933), p. 324.
- 90 Kuczynski, Darstellung . . . 1917/18 bis 1932/33, p. 197.
- 91 Helmut Heiber, Die Republik von Weimar, dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, ed. Martin Broszat and Helmut Heiber, 3 (Munich: DTV, 1966), pp. 212, 224-5.
- 92 Max Horkheimer, 'Montaigne und die Funktion der Skepsis', ZfS, 7 (1938), p. 38.
- 93 Max Horkheimer, 'Die Juden und Europa', Z/S, 8 (1939), p. 115.
- 94 Horkheimer, 'Montaigne und die Funktion der Skepsis', ZfS, 7 (1938), p. 31.
- 95 Friedrich Pollock, 'Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung', ZfS, 1 (1932), p. 12.

- 96 Frederick Pollock, 'State Capitalism: Its Possibilities and Limitations', SPSS, 9 (1941), p. 201.
- 97 Frederick Poliock, 'Is National Socialism a New Order?', SPSS, 9 (1941), p. 451.
- 98 Pollock, 'State Capitalism', SPSS, 9 (1941), p. 200.
- 99 Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism (London: Gollancz, 1942).
- 100 Ibid., p. 183.
- 101 Ibid., p. 182.
- 102 Letter from Felix Weil to Karl Korsch, 15 August 1942. This letter, together with a number of other letters to or from Korsch, is kept in the Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis, Arnsterdam. I am indebted to Götz Langkau for drawing my attention to these letters, many of which relate to the Franfurt School, and will be discussed in Chapter 3.
- 103 Herbert Marcuse, 'Some Social Implications of Modern Technology', SPSS, 9 (1941), p. 414.
- 104 Pollock, 'State Capitalism', SPSS, 9 (1941), p. 201.
- 105 Jürgen Kuczynski, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1933 bis 1945, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Part One, 6 (Berlin: Akademie-Verlag, 1964), pp. 154-5, 177, 233-8.
- 106 Ibid., pp. 183-4.
- 107 Ibid., pp. 158, 230.
- 108 1bid., pp. 102-8.
- 109 Ibid., pp. 159, 270-3.
- 110 Marcuse, Reason and Revolution, p. 415.
- 111 Martin Broszat, Der Staat Hitlers: Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, ed. Martin Broszat and Helmut Heiber, 9 (Munich: DTV, 1969), p. 205.
- 112 Kuczynski, Darstellung ... 1933 bis 1945, pp. 245-7.
- 113 Horkheimer, 'Die Juden und Europa', ZfS, 8 (1939), p. 133.
- 114 Pollock, 'Is National Socialism a New Order?', SPSS, 9 (1941), pp. 450-4.
- 115 Max Horkheimer, 'Preface', SPSS, 9 (1941), p. 198.
- 116 Horkheimer, 'Die Juden und Europa', ZfS, 8 (1939), p. 135.
- 117 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 15.
- 118 Horkheimer, 'Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie', Frankfurter Universitätsreden, 37 (1931), p. 14.
- 119 Siegfried Kracauer, Die Angestellten: Aus dem neuesien Deutschland (1929; rpt Frankfurt: Suhrkamp, 1971).
- 120 Kuczynski, Darstellung . . . 1917/18 bis 1932/33, p. 62.
- 121 Kracauer, op. cit., p. 11.
- 122 lbid., pp. 12-13. 123 lbid., p. 85.
- 124 Ibid., p. 91.
- 124 Ibid., p. 91.

- 126 Ibid., p. 89.
- 127 Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus: Zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik, 2nd edn (Copenhagen, etc.: Verlag für Sexualpolitik, 1934), p. 36.

# 2 'Critical theory of society': the historical materialist critique of ideology

- 1 Max Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937).
- 2 Max Horkheimer and Herbert Marcuse, 'Philosophie und kritische Theorie', Z/S, 6 (1937). Marcuse's contribution is available in English, as 'Philosophy and Critical Theory', in Negations: Essays in Critical Theory, trans. Jeremy J. Shapiro (Harmondsworth: Penguin, 1972).
- 3 Herbert Marcuse, 'On Hedonism', in Negations, p. 282 (originally 'Zur Kritik des Hedonismus', ZfS, 7 (1938)).
- 4 Max Horkheimer, Kritische Theorie: Eine Dokumentation, ed. Alfred Schmidt (Frankfurt: Fischer, 1968), I, p. ix.
- 5 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 261.
- 6 Horkheimer, 'Philosophie und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 625.
- 7 Horkheimer, "Traditionelle und kritische Theorie", ZfS, 6 (1937), p. 247.
- 8 Ibid., pp. 250-1.
- 9 Ibid., pp. 252, 255.
- 10 Ibid., p. 256.
- 11 Ibid., p. 254.
- 12 Ibid., p. 254.
- 13 Ibid., pp. 261-2.
- 14 Ibid., p. 272.
- 15 Ibid., p. 280.
- 16 Ibid., pp. 279, 278.
- 17 Ibid., p. 261.
- 18 Ibid., p. 254.
- 19 Ibid., p. 277.
- 20 Ibid., p. 284.
- 21 Horkheimer, 'Philosophie und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 627.
- 22 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', Z/S, 6 (1937), p. 292.
- 23 Horkheimer, 'Philosophie und kritische Theorie', Z/S, 6 (1937), p. 626.
- 24 Ibid., p. 626.
- 25 Ibid., p. 627.
- 26 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 262.
- 27 Max Horkheimer, 'Zum Problem der Wahrheit', Z/S, 4 (1935), p. 343.
- 28 Max Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit', ZfS, 3 (1934), p. 22.

- 29 Max Horkheimer, 'Materialismus und Metaphysik', ZfS, 2 (1933), p. 12.
- 30 Max Horkheimer, 'Materialismus und Moral', ZfS, 2 (1933), p. 177.
- 31 Horkheimer, 'Zum Problem der Wahrheit', ZfS, 4 (1935), p. 334.
- 32 Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (1941; rpt with supplementary chapter 1955; rpt London: Routledge & Kegan Paul, 1967), pp. 252-3.
- 33 Herbert Marcuse, Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit (1932; rpt Frankfurt: Klostermann, 1968).
- 34 Theodor Wiesengrund Adorno, rev. of Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit, by Herbert Marcuse, ZfS, 1 (1932), pp. 409-10. Adorno's assessment could, in fact, be extended to 'Marcuse's work in the previous four years as a whole, where, in a series of programmatic essays. Marcuse had attempted to go beyond the limits of Heidegger's a-historical ontology. This undertaking is presented with characteristic lucidity and scholarship in Alfred Schmidt's 'Existential-Ontologie und historischer Materialismus bei Herbert Marcuse', in Antworten auf Herbert Marcuse, ed. Jürgen Habermas (Frankfurt: Suhrkamp, 1968). The transcendence of ontology was not yet complete (hence the continued concern with the 'Meaning' of Being), but, as Adorno rightly stresses, Marcuse is 'inclining' (tendiert) away from Heidegger and towards historical materialism. Adorno is further correct to view Hegels Ontologie as a further step in this general direction, for here Marcuse concentrates on the ambivalent function of 'objectification' in Hegel's work, As shown below, this anticipates the Frankfurt School's concern with a problem that Marx had centralised in his early critique of the Hegelian dialectic.
- 35 Marcuse, Hegels Ontologie, p. 5.
- 36 Ibid., p. 217.
- 37 Ibid., p. 280.
- 38 G. W. F. Hegel, *The Phenomenology of Mind*, trans. J. B. Baillie (London: Allen & Unwin, 1931), pp. 85-6, et passim.
- 39 Ibid., p. 75.
- 40 Ibid., p. 83.
- 41 Ibid., p. 245.
- 42 Ibid., pp. 426-38.
- 43 Max Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932), p. 130.
- 44 Horkheimer, 'Zum Problem der Wahrheit', ZfS, 4 (1935), p. 332.
- 45 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 259.
- 46 Herbert Marcuse, 'A Study on Authority', in Studies in Critical Philosophy, trans. Joris de Bres (London: NLB, 1972), p. 88 (originally 'Ideengeschichtlicher Teil', in Studien über Autorität und Familie, 1936).
- 47 Hegel, op. cit., pp. 784-5.
- 48 Ibid., p. 800.
- 49 Marcuse, Reason and Revolution, p. 28.
- 50 Marcuse, 'Philosophy and Critical Theory', in Negations, p. 134.

- 51 Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, ed. Dirk J. Struik (London: Lawrence & Wishart, 1973).
- 52 Ibid., p. 177.
- 53 Ibid., pp. 175, 178.
- 54 Ibid., p. 108.
- 55 Marcuse, 'Philosophy and Critical Theory', in Negations, p. 134.
- 56 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, I, ed. Frederick Engels (London: Lawrence & Wishart, 1970), p. 20.
- 57 Karl Marx, Critique of Hegel's 'Philosophy of Right', ed. Joseph O'Malley (Cambridge University Press, 1970), p. 137.
- 58 Herbert Marcuse, 'The Foundation of Historical Materialism', in Studies in Critical Philosophy, p. 4 (originally 'Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus,' 1932).
- 59 Marx, Critique of Hegel's 'Philosophy of Right', p. 136.
- 60 Max Horkheimer, 'Der neueste Angriff auf die Metaphysik', ZfS, 6 (1937), p. 44.
- 61 Vladimir I. Lenin, Materialism and Empirio-Criticism (Peking: Foreign Languages Press, 1972) (Russian original 1909).
- 62 Ibid., p. 56.
- 63 Ibid., pp. 284-6.
- 64 Ibid., p. 111.
- 65 Ibid., p. 14.
- 66 Ibid., p. 64.
- 67 Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit', ZfS, 3 (1934), p. 19.
- 68 Lenin, Materialism and Empirio-Criticism, p. 289.
- 69 Karl Korsch, Marxism and Philosophy, trans. Fred Halliday (London: NLB, 1970), p. 62.
- 70 Ibid., p. 83.
- 71 Karl Korsch, 'The Present State of the Problem of "Marxism and Philosophy": An Anti-Critique', in Marxism and Philosophy (originally 'Der gegenwärtige Stand des Problems "Marxismus und Philosophie",' 1930).
- 72 Ibid., p. 90.
- 73 Ibid., p. 114.
- 74 Ibid., p. 115.
- 75 Herbert Marcuse, 'Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit', Die Gesellschaft: Internationale Revue für Sozialismus und Politik, 8 (1931), p. 350.
- 76 Herbert Marcuse, Soviet Marxism: A Critical Analysis (1958; rpt Harmondsworth: Penguin, 1971).
- 77 Ibid., pp. 123-4.
- 78 Theodor Wiesengrund Adorno, Negative Dialectics, trans. E. B. Ashton (London: Routledge & Kegan Paul, 1973) (originally Negative Dialektik, 1966).
- 79 !bid., p. 197.
- 80 Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit: Zur Theorie der gesellsci-aftlichen Synthesis (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), p. 8.
- 81 Marcuse, 'Forewore', in Negations, p. xv.
- 82 Adorno, Negative Dialectics, p. 3.

- 83 See, for example, Adorno's use of the term 'positivist' in Theodor Wiesengrund Adorno et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Soziologische Texte, 58, ed. Heinz Maus and Friedrich Fürstenberg (Neuwied: Luchterhand, 1972), p. 7.
- 84 Marcuse, Reason and Revolution, p. 341.
- 85 Max Horkheimer, 'Bemerkungen über Wissenschaft und Krise', ZfS, 1 (1932), p. 3.
- 86 Max Horkheimer, 'The Social Function of Philosophy', SPSS, 8 (1939), p. 327.
- 87 Marcuse, Reason and Revolution, p. 327.
- 88 Hegel, op. cit., p. 81.
- 89 Marx, Capital, I, p. 373.
- 90 Frederick Engels, Herr Eugen Dühring's Revolution in Science (Anti-Dühring), Marxist Library, Works of Marxism-Leninism, 18, ed. C. P. Dutt (New York: International Publishers, 1939), p. 19.
- 91 Marcuse, 'Philosophy and Critical Theory', in Negations, pp. 134-5.
- 92 Frederick Engels, Dialectics of Nature, trans. C. P. Dutt (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1954), p. 49.
- 93 Theodor Wiesengrund Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E. F. N. Jephcott (London: NLB, 1974), p. 50 (originally Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 1951). All references to this work are to the English translation.
- 94 Herbert Marcuse, 'A Note on Dialectic', Preface (1960 edn), Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (Boston: Beacon, 1960), p. xiv. Otherwise, in the present study, all reference to Reason and Revolution is to the previously cited edition (London: Routledge & Kegan Paul, 1967).
- 95 Max Horkheimer, 'Montaigne und die Funktion der Skepsis' ZfS, 7 (1938), p. 50.
- 96 Adorno, Minima Moralia, p. 44. The political significance of this position is discussed in chapter 3.
- 97 Albrecht Wellmer, Critical Theory of Society, trans. John Cumming (New York: Herder, 1971) (originally Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, 1969). Behind Wellmer's entire argument lies the post-war Frankfurt School figure of Jürgen Habermas (born 1929), particularly the latter's essays collected in the volume entitled Technik und Wissenschaft als 'Ideologie' (Frankfurt: Suhrkamp, 1968). The crucial essays are to be found in translation as 'Labor and Interaction: Remarks on Hegel's Jena Philosophy of Mind' and as 'Technology and Science as "Ideology", in, respectively, Theory and Practice, trans. John Viertel (London: HEB, 1974), and Toward a Rational Society: Student Protest, Science, and Politics, trans. Jeremy J. Shapiro (London: HEB, 1972). Habermas's distance from the Frankfurt School of the 1930s is abundantly clear in his assertion that a critical theory of society cannot be founded today on the critique of political economy (Habermas, Toward a Rational Society, pp. 101, 113). Habermas is an important commentator on the early Frank irt School, but since Wellmer co-ordinates and specifies all the relevant criticisms, the present study can rest content with a serious analysis

of Wellmer's arguments, all of which are wrong. This simultaneously implies a criticism of Trent Schroyer's The Critique of Domination: The Origins and Development of Critical Theory (New York: Braziller, 1973), where the formative (and most Marxist) years of the Frankfurt School are passed over far too cursorily and treated as merely a prelude to the Frankfurt School's 'climax' in the figure of Habermas. Significantly, Schroyer's evaluation of Marx rests on an uncritical reading of Wellmer. It is clearly high time that Wellmer should be analysed at length, and, above all, critically.

- 98 Wellmer, op. cit., pp. 54-7.
- 99 Ibid., pp. 63-5, 70-2.
- 100 Ibid., p. 74.
- 101 Marx, Capital, I, p. 81.
- 102 Ibid., p. 538.
- 103 Wellmer, op. cit., p. 99.
- 104 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1972), p. 916. This passage is not included in the English translation of the Grundrisse; otherwise in this present study, all reference to this work is to the latter (Harmondsworth: Penguin, 1973).
- 105 Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932), pp. 130-1.
- 106 Marcuse, Reason and Revolution, pp. 317-18.
- 107 Horkheimer, 'Zum Problem der Wahrheit', ZfS, 4 (1935), p. 356.
- 108 Horkheimer, 'Materialismus und Metaphysik', ZfS, 2 (1933), p. 12.
- 109 Wellmer, op. cit., p. 129.
- 110 Horkheimer, 'Montaigne und die Funktion der Skepsis', ZfS, 7 (1938), p. 36.
- 111 Frederick Engels, Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy, ed. C. P. Dutt (London: Martin Lawrence, 1934), pp. 15-16.
- 112 Marcuse, Negations, p. xii.
- 113 Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, enlarged edn (1962; rpt Frankfurt: Suhrkamp, 1973). The original version appeared in 1935.
- 114 Ernst Bloch, 'Vorwort zur Ausgabe 1935', in ibid., p. 16.
- 115 Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit', ZfS, 3 (1934), p. 5.
- 116 Ibid., p. 32.
- 117 Max Horkheimer, 'Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie', ZfS, 4 (1935), p. 24.
- 118 Horkheimer, 'Der neueste Angriff auf die Metaphysik', ZfS, 6 (1937), pp. 4-5.
- 119 Marx, Capital, I, pp. 19-20.
- 120 Horkheimer, 'Bemerkungen über Wissenschaft und Krise', ZfS, 1 (1932), pp. 4-5.
- 121 Max Horkheimer, 'Art and Mass Culture', SPSS, 9 (1941), p. 299.
- 122 Horkheimer, 'Der neueste Angriff auf die Metaphysik', ZfS, 6 (1937), p. 50.
- 123 Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit', ZfS, 3 (1934), p. 20.
- 124 Max Horkheimer, 'Zu Bergsons Metaphysik der Zeit', Z/S, 3 (1934), p. 328.

- 125 Ernst Bloch, 'Zur Originalgeschichte des Dritten Reiches', in Erbschaft dieser Zeit, p. 148. This section is dated 1937.
- 126 Hans Albert, 'Kleines, verwundertes Nachwort zu einer grossen Einleitung', in Adorno et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, p. 336.
- 127 Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit', ZfS, 3 (1934), p. 30.
- 128 Marcuse, Reason and Revolution, p. 351.
- 129 Horkheimer, 'Der neueste Angriff auf die Metaphysik', ZfS, 6 (1937), p. 13.
- 130 Ibid., p. 23.
- 131 Ibid., p. 38.
- 132 Herbert Marcuse, 'The Struggle Against Liberalism in the Totalitarian View of the State', in *Negations* (originally 'Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung', Z/S, 3 (1934)).
- 133 Marcuse, Negations, pp. xi-xii.
- 134 Marcuse, 'Philosophy and Critical Theory', in Negations, p. 158.
- 135 Herbert Marcuse, 'The Affirmative Character of Culture', in *Negations*, p. 124 (originally 'Über den affirmativen Charakter der Kultur', *ZfS*, 6 (1937)).
- 136 Horkheimer, 'Materialismus und Moral', ZfS, 2 (1933), pp. 184-5.
- 137 Max Horkheimer, 'Die Philosophie der absoluten Konzentration', Z/S, 7 (1938), p. 378.
- 138 Marcuse, 'Philosophy and Critical Theory', in Negations, p. 152.
- 139 Marx, Critique of Hegel's 'Philosophy of Right', p. 136.
- 140 Max Horkheimer, 'Egoismus und Freiheitsbewegung: Zur Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters', ZfS, 5 (1936), p. 229.

#### 3 The historical materialist theory-praxis nexus

- 1 Max Horkheimer, 'Zum Problem der Wahrheit', ZfS, 4 (1935), pp. 335-6.
- 2 Max Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 275.
- 3 Karl Marx and Frederick Engels, Marifesto of the Communist Party (Moscow: Progress Publishers, 1969), p. 62.
- 4 Vladimir I. Lenin, 'What is to be done? Burning Questions of our Movement', in Selected Works in Three Volumes (Moscow: Progress Publishers, 1970-1), I, pp. 143-4.
- 5 Ibid., p. 226.
- 6 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', Z/S, 6 (1937), p. 267.
- 7 Ibid., pp. 290-1.
- 8 Ibid., p. 269.
- 9 Ibid., p. 268.
- 10 Walter Benjamin, 'Ein deutsches Institut freier Forschung', in Gesammelte Schriften, III, ed. Hella Tiedemann-Bartels (Frankfurt: Suhrkamp, 1972), p. 522 (original 1938).
- 11 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', Z/S, 6 (1937). p. 269.

- 12 Marx and Engels, Communist Manifesto, p. 76.
- 13 Ibid., p. 74.
- 14 Karl Marx, Critique of the Gotha Programme (Moscow: Progress Publishers, 1971), p. 26.
- 15 Herbert Marcuse, Soviet Marxism: A Critical Analysis (1958; rpt Harmondsworth: Penguin, 1971), pp. 24-5.
- 16 Vladimir I. Lenin, 'The State and Revolution: The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution', in Selected Works, II.
- 17 Edward Hallett Carr, A History of Soviet Russia. The Interregnum 1923-1924 (Harmondsworth: Penguin, 1969), pp. 47-94.
- 18 Vladimir I. Lenin, 'Report on the Substitution of a Tax in Kind for the Surplus-Grain Appropriation System', in Selected Works, III, p. 569.
- 19 Joseph Stalin, 'On the Problems of Leninism', in Problems of Leninism (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1940), p. 153.
- 20 Friedrich Pollock, Die plantwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion 1917-1927, Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 2, ed. Carl Grünberg (Leipzig: Hirschfeld, 1929), p. 37.
- 21 Max Horkheimer (Heinrich Regius), Dämmerung: Notizen in Deutschland (Zurich: Oprecht & Helbling, 1934), pp. 152-3.
- 22 Max Horkheimer, Verwaltete Welt (Zurich: Arche, 1970), pp. 21, 27.
- 23 'Spiegel-Gespräch mit dem Philosophen Max Horkheimer', Der Spiegel, 5 January 1970, pp. 79-80.
- 24 Max Horkheimer, Kritische Theorie: Eine Dokumentation, ed. Alfred Schmidt (Frankfurt: Fischer, 1968), I, p. xiii.
- 25 Horkheimer, Verwaltete Welt, p. 32.
- 26 Max Horkheimer, 'Philosophie und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 629.
- 27 Max Horkheimer, 'Zum Rationalismusstreit', Z/S, 3 (1934), p. 36.
- 28 Max Horkheimer, 'Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie', ZfS, 4 (1935), p. 16.
- 29 Horkheimer, "Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 271.
- 30 Herbert Marcuse, An Essay on Liberation (1969; rpt Harmondsworth: Penguin, 1972), p. 87.
- 31 Herbert Marcuse, Negations: Essays in Critical Theory, trans. Jeremy J. Shapiro (Harmondsworth: Penguin, 1972), p. xv.
- 32 Edward Hallett Carr and R. Davies, A History of Soviet Russia. Foundations of a Planned Economy 1926-29, I (London: Macmillan, 1969), pp. 550-6.
- 33 Interview with Alfred Sohn-Rethel, Birmingham, 2 November 1971.
- 34 Boris Lifšic (Boris Souvarine), Staline: Aperçu historique du Bolchévisme (Leiden: Brill, 1935).
- 35 Ibid., pp. 477-9.
- 36 Interview with Horkheimer, Frankfurt am Main, 27 November 1972.
- 37 Marcuse, Soviet Marxism, pp. 65-6.
- 38 Johannes Heinrich von Heiseler et al. (ed.), Die 'Frankfurter Schule' im Lichte des Marxismus: Zur Kritik der Philosophie und Soziologie

- von Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas (Frankfurt: Verlag Marxistische Blätter, 1970), pp. 125-6.
- 39 Theodor Wiesengrund Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E. F. N. Jephcott (London: NLB, 1974), p. 51.
- 40 Horkheimer, Kritische Theorie, I, p. xii.
- 41 Franz Borkenau, *The Communist International* (London: Faber, 1938), p. 88.
- 42 Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 (Boston: Little, Brown, 1973), p. 14.
- 43 Rosa Luxemburg, Organisational Questions of Russian Social Democracy (London, ca. 1935).
- 44 Ibid., p. 8.
- 45 Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt (London: Allen Lane, 1972), p. 39.
- 46 Rosa Luxemburg, The Russian Revolution (London: Socialist Review Publishing, 1959), p. 34.
- 47 Ibid., p. 34.
- 48 Rosa Luxeniburg, On the Spartacus Programme (London: Merlin, 1971), p. 27.
- 49 Luxemburg, The Russian Revolution, p. 31.
- 50 Luxemburg, On the Spartacus Programme, p. 14.
- 51 Max Horkheimer, 'The Authoritarian State', Telos, no. 15 (1973), p. 10 (originally 'Autoritärer Staat', 1942).
- 52 Max Horkheimer, 'Die Philosophie der absoluten Konzentration', ZfS, 7 (1938), p. 384.
- 53 Rosa Luxemburg, Reform or Revolution, trans. Integer (New York: Three Arrows Press, 1937), p. 4.
- 54 Luxemburg, On the Spartacus Programme, p. 19.
- 55 Karl Heinrich Tjaden, Struktur und Funktion der 'KPD-Opposition' (KPO): Eine organisationssoziologische Untersuchung zur 'Rechts'-Opposition im deutschen Kommunismus zur Zeit der Weimarer Republik (1964; rpt Erlangen: Politladen, 1970), I, pp. 6-8, 12-13, 17-18, 24-5.
- 56 Marcuse, Soviet Marxism, p. 124.
- 57 Edward Hallett Carr, A History of Soviet Russia. The Bolshevik Revolution 1917-1923 (Harmondsworth: Penguin, 1966), III, pp. 390-1.
- 58 Edward Hallett Carr, A History of Soviet Russia. Socialism in One Country 1924-1926 (Harmondsworth; Penguin, 1970-2), III, pp. 302-18, 947-8.
- 59 Tjaden, op. cit., II, pp. 29-33.
- 60 Ibid., I, pp. 38-9.
- 61 Ibid., p. 41.
- 62 'Das XII. Plenum des EKK1 und die KPD', Die Internationale: Zeitschrift für Praxis und Theorie des Marxismus, 15 (1932), p. 384.
- 63 Karl Korsch (under the pseudo-initials L. H.), 'Revolution for What? A Critical Comment on Jan Valtin's Out of the Night', Living

- Marxism: International Council Correspondence, Series 1940-1, no. 4, p. 26.
- 64 Letter from Karl Korsch to Paul Mattick, 6 May 1941.
- 65 Adorno, Minima Moralia, p. 44.
- 66 Horkheimer, Kritische Theorie, I, p. ix.
- 67 Leon Trotsky, 'What Next? Vital Questions for the German Proletariat', in *The Struggle Against Fascism in Germany*, ed. George Breitman and Merry Maisel (New York: Pathfinder, 1971), pp. 168-9.
- 68 Leon Trotsky, 'Workers' Control of Production', in ibid., p. 80.
- 69 Marcuse, Soviet Marxism, p. 65.
- 70 Trotsky, 'What Next? Vital Questions for the German Proletariat', in The Struggle Against Fascism in Germany, p. 199.
- 71 Horkheimer, 'The Authoritarian State', Telos, no. 15 (1973), p. 10.
- 72 Leon Trotsky, 'It is Necessary to Build Communist Parties and an International Anew', in The Struggle Against Fascism in Germany, p. 421.
- 73 Tjaden, op. cit., I, pp. 89-100.
- 74 'Was wir wollen', Gegen den Strom, 17 November 1928, p. 3.
- 75 Ibid., p. 3.
- 76 Horkheimer (Regius), Dämmerung, p. 130.
- 77 'Zehn Jahre KPD: 31. Dezember 1918 bis 31. Dezember 1928', Gegen den Strom, 29 December 1928, p. 1.
- 78 'Entwurf von Leitsätzen über das Verhältnis der Internationalen Kommunistischen Opposition (IVKO.) zum Zentrismus und Trotzkismus', Gegen den Strom, 18 June 1932, p. 149.
- 79 'Was wir wollen', Gegen den Strom, 17 November 1928, p. 4.
- 80 Tjaden, op. cit., I, pp. 336-7.
- 81 'Die politische Lage und die Aufgaben der Kommunisten in Deutschland: Resolution der Reichsleitung für die Reichskonferenz der KPDO', Gegen den Strom, 6 December 1930, p. 701.
- 82 'Abänderungsantrag I: Zu dem Abschnitt V b über "Die Stellung zur KP.d.SU. und zur Sowjetunion", Gegen den Strom, 6 December 1930, p. 703.
- 83 Tjaden, op. cit., I, pp. 283-93.
- 84 Carr, A History of Soviet Russia. The Bolshevik Revolution 1917-1923, III, pp. 143-5.
- 85 Vladimir I. Lenin, "Left-Wing" Communism: An Infantile Disorder, in Selected Works, III, pp. 364-9.
- 86 Hanno Drechsler, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD): Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, Marburger Abhandlung zur Politischen Wissenschaft, ed. Wolfgang Abendroth (Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1965), p. 292.
- 87 Anton Pannekoek, Bolschewismus und Demokratie (Vienna: Communist Party of German Austria, 1919), p. 5.
  - 88 Anton Pannekoek, Lenin as Philosopher: A Critical Examination of the Philosophical Basis of Leninism, New Essays, ed. Paul Mattick (New York, 1948) (German original 1938). The copy of the English

translation (which was undertaken by the author himself), kept in the Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis, Amsterdam, contains Pannekoek's own pencilled modifications.

- 89 Ibid., p. 51.
- 90 Ibid., p. 73.
- 91 Ibid., p. 76.
- 92 Letter from Karl Korsch to Paul Mattick, 24 August 1938.
- 93 Letter from Karl Korsch to Paul Mattick, 23 December 1938.
- 94 Eduard Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, ed. Susanne Hillmann (Reinbek: Rowohlt, 1969), p. 156.
- 95 Ibid., pp. 156-7.
- 96 Ibid., p. 207.
- 97 Ibid., p. 53.
- 98 Ibid., p. 62.
- 99 Ibid., p. 47.
- 100 Ibid., pp. 48-52.
- 101 Herbert Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory (1941; rpt with supplementary chapter 1955; rpt London: Routledge & Kegan Paul, 1967), p. 399.
- 102 Ibid., p. 400.
- 103 'Für Republik und Arbeiterrecht! Entschliessung der Sozialdemokratischen Reichstagsfraktion', Vorwärts, morn. edn, 4 October 1930, p. 1.
- 104 'An das werktätige Volk!', Vorwärts, morn. edn, 29 March 1930, p. 1.
- 105 Günter Olzog, Die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, Geschichte und Staat, 104, 6th edn (Munich: Olzog, 1970), p. 131.
- 106 Bernstein, op. cit., p. 196.
- 107 'Eine Million Mitglieder! Die Macht der deutschen Sozialdemokratie', Vorwärts, morn. edn, 28 February 1930, p. 1.
- 108 Horkheimer, 'Die Philosophie der absoluten Konzentration', ZfS, 7 (1938), p. 380.
- 109 Herbert Marcuse, 'The Affirmative Character of Culture', in Negations, p. 132.
- 110 Horkheimer, 'Die Philosophie der absoluten Konzentration', ZfS, 7 (1938), p. 384.
- 111 Max Adler, 'Die Bedeutung Vicos für die Entwicklung des soziologischen Denkens', Grünberg Archiv, 14 (1929), p. 303.
- 112 Ibid., p. 282.
- 113 Max Adler, Demokratie und Rătesystem, Sozialistische Bücherei, 8 (Vienna: Ignaz Brand, 1919), pp. 23-5.
- 114 Ibid., p. 31.
- 115 Max Adler, 'Unsere Stellung zu Sowjetrussland: Die hauptsächlichen Fehlerquellen für die Beurteilung der russischen Revolution', in Unsere Stellung zu Sowjet-Russland: Lehren und Perspektiven der Russischen Revolution, ed. Max Adler et al., Rote Bücher der 'Marxistischen Büchergemeinde', 3 (Berlin: Verlag der Marxistischen Verlagsgesellschaft, 1931), pp. 164-5.

- 116 Ibid., pp. 170, 171, 187.
- 117 Max Adler, Linkssozialismus: Notwendige Betrachtungen über Reformismus und revolutionären Sozialismus, Sozialistische Zeit- und Streitfragen, ed. Max Adler (Karlsbad: 'Graphia', 1933), p. 46.
- 118 Max Adler, 'Wie kommen wir zum Sozialismus', Der Klassenkampf: Marxistische Blätter, 6 (1932), pp. 33-4.
- 119 Drechsler, op. cit., pp. 16-18.
- 120 Ibid., pp. 70-1.
- 121 Max Seydewitz, 'Die Rolle des Faschismus: Wie will der Kapitalismus die Krise überwinden?', Der Klassenkampf, 5 (1931), p. 163.
- 122 Drechsler, op. cit., p. 105.
- 123 'Prinzipienerklärung der SAP', Das Kampfsignal: Wochenzeitung der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, 1 April 1932, p. 7.
- 124 '15 Jahre proletarische Revolution: Bemerkungen über die Oktober-Revolution 1917', Das Kampfsignal, 1st week of November 1932, Supplement 1, p. 1.
- 125 Drechsler, op. cit., pp. 150, 160-3.
- 126 Ibid., p. 109.
- 127 Ibid., pp. 300-2.
- 128 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937), p. 291.
- 129 Hans-Jürgen Krahl, Konstitution und Kiavenhampf: Zur historischen Dialektik von bürgerlicher Emanzipation na proletarischer Revolution (Schriften, Reden und Entwürfe aus den Jahren 1966-1970) (Frankfurt: Verlag Neue Kritik, 1971), p. 289.
- 130 Ibid., p. 286.
- 131 Ibid., p. 241.
- 132 Manfred Clemenz, 'Theorie als Praxis? Zur Philosophie und Soziologie Theodor W. Adornos', in Neue politische Literatur: Berichte über das internationale Schrifttum, 13 (1968), p. 180.
- 133 Krahl, op. cit., p. 238.
- 134 Ibid., p. 240
- 135 Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit: Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), p. 8.
- 136 Ibid., p. 68.
- 137 Alfred Sohn-Rethel, 'Zur kritischen Liquidierung des Apriorismus: Eine materialistische Untersuchung', in Warenform und Denkform: Aufsätze, Kritische Studien zur Philosophie, ed. Karl Heinz Haag et al. (Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1971), p. 70 (original 1937).
- 138 Ibid., p. 70. Benjamin's marginal notes to the original manuscript are reproduced in the edition cited.
- 139 Sohn-Rethel, Warenform und Denkform, p. 88.
- 140 Alfred Sohn-Rethel, 'Statt einer Einleitung: Exposé zur Theorie der funktionalen Vergesellschaftung: Ein Brief an Theodor W. Adorno (1936)', in Warenform und Denkform.
- 141 Theodor Wiesengrund Adorno, Negative Dialectics, trans. E. B. Ashton (London: Routledge & Kegan Paul, 1973), p. 177.
- 142 Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit, p. 10.

- 143 Sohn-Rethel, Warenform und Denkform, p. 19.
- 144 Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology, Part One, ed. C. J. Arthur (London: Lawrence & Wishart, 1970), p. 51.
- 145 Marx, Critique of the Gotha Programme, pp. 17-18.
- 146 Marx, Capital: A Critique of Political Economy, III, ed. Frederick Engels (London: Lawrence & Wishart, 1972), p. 820.
- 147 Alfred Sohn-Rethel, Die ökonomische Doppelnatur des Spätkapitalismus (Darmstadt: Luchterhand, 1972), p. 24.
- 148 Herbert Marcuse, 'Some Social Implications of Modern Technology', SPSS, 9 (1941), p. 422.
- 149 Max Horkheimer and Theodor Wiesengrund Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming (London: Allen Lane, 1973), DD. 36-7.
- 150 Kurt Mandelbaum and Gerhard Meyer, 'Zur Theorie der Planwirtschaft', Z/S, 3 (1934), p. 234.
- 151 Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit, p. 176.
- 152 Heiseler (ed.), Die 'Frankfurter Schule', p. 134.
- 153 Max Horkheimer, 'Montaigne und die Funktion der Skepsis', ZfS, 7 (1938), p. 42.
- 154 Sohn-Rethel, Die ökonomische Doppelnatur, p. 26.
- 155 Horkheimer, 'Die Philosophie der absoluten Konzentration', ZfS, 7 (1938), p. 378.
- 156 Horkheimer and Adorno, Dialectic of Enlightenment, p. xiv.
- 158 Albrecht Wellmer, Critical Theory of Society, trans. John Cumming (New York: Herder, 1971), pp. 129-30.
- 159 Krahl, op. cit., p. 231.
- 160 Horkheimer, Kritische Theorie, I, p. xii.
- 161 'Spiegel-Gespräch mit dem Philosophen Max Horkheimer', Der Spiegel, 5 January 1970, p. 80.
- 162 Ibid., p. 79.

157 Ibid., p. xv.

- 163 Interview with Herbert Marcuse, London, 12 June 1974.
- 164 In fairness to Professor Marcuse, I should state that while rightly regarding his recent work as the legitimate heir of the Institute's work of the 1930s, he does not believe that Horkheimer's volte-face is in any sense an outcome of inherent contradictions in the Frankfurt School's first major period of production. At the same time, Professor Marcuse has revealed that he did have some fundamental criticisms to make of the Institute's work in this period (as related below).
- 165 Interview with Marcuse, 12 June 1974.
- 166 Herbert Marcuse, 'A Study on Authority', in Studies in Critical Philosophy, trans. Joris de Bres (London: NLB, 1972), p. 130.
- 167 Ibid., p. 135.
- 168 Marcuse, 'Some Social Implications of Modern Technology', SPSS. 9 (1941), p. 422.
- 169 Marcuse, Soviet Marxism, p. 89.
- 170 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (1964; rpt London: Sphere, 1968), pp. 199-200.
- 171 Ibid., p. 200.

- 172 Marcuse, An Essay on Liberation, p. 59.
- 173 Ibid., p. 66.
- 174 Ibid., p. 59.
- 175 Marcuse, Soviet Marxism, p. 32.
- 176 Marcuse, Counterrevolution and Revolt, pp. 40-1.
- 177 Marcuse, One-Dimensional Man, p. 201.
- 178 Paul Mattick, Critique of Marcuse: One-dimensional Man in Class Society (London: Merlin, 1972) (originally Kritik an Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch in der Klassengesellschaft, 1969).
- 179 Ibid., p. 106.
- 180 Interview with Marcuse, 12 June 1974.
- 181 Marcuse, Counterrevolution and Revolt, pp. 44-5.
- 182 Krahl, op. cit., p. 234.
- 183 Horkheimer, Kritische Theorie, II, p. ix.
- 184 Horkheimer, 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6(1937), p. 291.

#### 4 Historical materialist psychology: the psychic dimension of manipulation and revolt

- 1 Max Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932), p. 134.
- 2 Max Horkheimer, 'Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie', Frankfurter Universitätsreden, 37 (1931), p. 15.
- 3 Georg Lukács, History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, trans. Rodney Livingstone (London: Merlin, 1971), p. 1 (originally Geschichte und Klassenbewusstsein: Studien über marxistische Dialektik, 1923).
- 4 Walter Jopke, 'Grundlager, der Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie Adornos und Horkheimers', in Die 'Frankfurter Schule' im Lichte des Marxismus: Zur Kritik der Philosophie und Soziologie von Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, ed. Johannes Heinrich von Heiseler (Frankfurt: Verlag Marxistische Blätter, 1970), p. 54.
- 5 Robert Steigerwald, 'Wie kritisch ist Herbert Marcuses "kritische Theorie"?', in ibid., p. 96.
- 6 Heiseler (ed.), op. cit., p. 168.
- 7 Letter from Herbert Marcuse to me, 16 November 1971.
- 8 Erich Fromm, Die Entwicklung des Christusdogmas: Eine psychoanalytische Studie zur sozialpsychologischen Funktion der Religion (Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1931).
- 9 Franz Borkenau, review of Die Entwicklung des Christusdogmas, by Erich Fromm, ZfS, 1 (1932), p. 174.
- 10 Erich Fromm, 'The Method and Function of an Analytic Social Psychology: Notes on Psychoanalysis and Historical Materialism', in The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology (Harmondsworth: Penguin, 1973) (originally 'Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie', ZfS, 1 (3)32)).
- 11 Fromm, 'Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie', ZfS, 1 (1932), p. 46. This footnote is not in the English

- translation. Otherwise, all reference to this essay is to the latter.
- 12 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, p. 174.
- 13 Ibid., pp. 150, 152, 154-7.
- 14 Ibid., p. 152.
- 15 Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, ed. Dirk J. Struik (London: Lawrence & Wishart, 1973), p. 181.
- 16 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, I, ed. Frederick Engels (London: Lawrence & Wishart, 1970), p. 609.
- 17 Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology, Part One, ed. C. J. Arthur (London: Lawrence & Wishart, 1970), p. 49.
- 18 Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, trans. Martin Nicolaus (Harmondsworth: Penguin, 1973), p. 92.
- 19 Marx and Engels, op. cit., p. 47.
- 20 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, p. 156.
- 21 Ibid., p. 153.
- 22 Ibid., p. 154.
- 23 Ibid., p. 172.
- 24 Erich Fromm, 'Sozialpsychologischer Teil', in Studien über Autorität und Familie: Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung (Paris: Alcan, 1936), p. 80.
- 25 Leo Löwenthal, 'Zur gesellschaftlichen Lage der Literatur', ZfS, 1 (1932), p. 89.
- 26 Herbert Marcuse, Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud (1955; rpt with a Political Preface 1966; rpt London: Sphere, 1969), p. 191.
- 27 Carl Gustav Jung, 'Concerning the Archetypes, with special Reference to the Anima Concept', in *The Collected Works of C. G. Jung*, ed. Herbert Read et al. (London: Routledge & Kegan Paul, 1953-), IX, Part One, p. 58.
- 28 Carl Gustav Jung, 'Prefaces to Collected Papers on Analytical Psychology', in Collected Works, IV, p. 292.
- 29 Carl Gustav Jung, 'Archetypes of the Collective Unconscious', in Collected Works, IX, Part One, p. 7.
- 30 Sigmund Freud, 'The Future of an Illusion', in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, ed. James Strachey (London: Hogarth, 1953-), XXI, pp. 44, 81.
- 31 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Fragmente über Wagner', ZfS, 8 (1939), p. 27.
- 32 Marcuse, op. cit., p. 191.
- 33 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, p. 171.
- 34 Heiseler (ed.), op. cit., p. 168.
- 35 Sigmund Freud, 'Group Psychology and the Analysis of the Ego', in Works, XVIII, p. 122.
- 36 Sigmund Freud, 'Civilization and its Discontents', in Works, XXI, p. 80.

- 37 Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, 2, 611.
- 38 Max Horkheimer, 'Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie', ZfS, 4 (1935), p. 11.
- 39 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, p. 150.
- 40 Sigmund Freud, 'Beyond the Pleasure Principle', in Works, XVIII, p. 38.
- 41 Ibid., p. 40.
- 42 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, p. 151.
- 43 Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', Z/S, 1 (1932), p. 139.
- 44 Max Horkheimer, 'Egoismus und Freiheitsbewegung', Z/S, 5 (1936), pp. 225-6.
- 45 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, p. 151.
- 46 Freud, 'Beyond the Pleasure Principle', in Works, XVIII, p. 54.
- 47 Horkheimer, 'Egoismus und Freiheitsbewegung', ZfS, 5 (1936), p. 226.
- 48 Freud, 'Civilization and its Discontents', in Works, XXI, p. 108.
- 49 Ibid., p. 112.
- 50 Ibid., pp. 113-14.
- 51 Sigmund Freud, 'The Ego and the Id', in Works, XIX.
- 52 Ibid., p. 17.
- 53 Ibid., p. 35.
- 54 Freud, 'Group Psychology and the Analysis of the Ego', in Works, XVIII, p. 116.
- 55 Freud, 'The Future of an Illusion', in Works, XXI, p. 13.
- 56 Freud, 'The Ego and the Id', in Works, XIX, pp. 45-6.
- 57 Freud, 'Civilization and its Discontents', in Works, XXI, p. 123.
- 58 Freud, 'Beyond the Pleasure Principle', in Works, XVIII, p. 53.
- 59 Wilhelm Reich, Die Funktion des Orgasmus: Zur Psychopathologie und zur Soziologie des Geschlechtslebens (1927; rpt Amsterdam: Thomas de Munter, 1965), p. 162.
- 60 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, pp. 155, 159.
- 61 Ibid., p. 155.
- 62 Ibid., p. 155.
- 63 Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932), pp. 135-6.
- 64 Erich Fromm, 'Zum Gefühl der Ohnmacht', ZfS, 6 (1937), p. 96.
- 65 Wilhelm Reich, What is Class Consciousness?, 2nd edn (London: Socialist Reproduction, 1973), p. 35 (originally Was ist Klassenbewusstsein? Ein Beitrag zur Diskussion über die Neuformierung der Arbeiterbewegung, 1934).
- 66 Ibid., pp. 68-9.
- 67 Ibid., p. 22.
- 68 Max Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in Studien über Autorität und Familie, < 9.
- 69 Max Horkheimer, 'Vorwort', in ibid., p. ix.
- 70 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in ibid., p. 31.

- 71 Ibid., p. 75.
- 72 'Erhebungen', in ibid., pp. 315-16.
- 73 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in ibid., p. 38.
- 74 Theodor Wiesengrund Adorno and Peter von Haselberg, 'Über die geschichtliche Angemessenheit des Bewusstseins' (A discussion), Akzente, 12 (1965), p. 497.
- 75 Herbert Marcuse, 'A Study on Authority', in Studies in Critical Philosophy, trans. Joris de Bres (London: NLB, 1972), p. 136.
- 76 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 48.
- 77 Fromm, 'Sozialpsychologischer Teil', in ibid., pp. 130-2.
- 78 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in ibid., p. 55.
- 79 Ibid., p. 58.
- 80 'Erhebungen', in ibid., pp. 321, 421.
- 81 Ibid., p. 421.
- 82 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in ibid., p. 71.
- 83 'Erhebungen', in ibid., pp. 333-4.
- 84 Marcuse, 'A Study on Authority', in Studies in Critical Philosophy, p. 142.
- 85 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 63.
- 86 Theodor Wiesengrund Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E. F. N. Jephcott (London, NLB, 1974), p. 23.
- 87 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 72.
- 88 Ibid., p. 76.
- 89 Ibid., p. 59.
- 90 Reich, Die Funktion des Orgasmus, p. 187.
- 91 Ibid., p. 192.
- 92 Fromm, 'Analytic Social Psychology', in The Crisis of Psychoanalysis, pp. 153-4.
- 93 Wilhelm Reich, Charakteranalyse: Technik und Grundlagen für studierende und praktizierende Analytiker (Copenhagen: privately published, 1933).
- 94 Freud, 'Beyond the Pleasure Principle', in Works, XVIII, p. 23.
- 95 Reich, Charakteranalyse, p. 184.
- 96 Sigmund Freud, 'Three Essays on the Theory of Sexuality', in Works, VII, p. 158.
- 97 Reich, Charakteranalyse, p. 286.
- 98 Sigmund Freud, 'The Economic Problem of Masochism', in Works, XIX, p. 161.
- 99 Reich, Charakteranalyse, pp. 239-41.
- 100 Ibid., p. 241.
- 101 Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus: Zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik, 2nd edn (Copenhagen, etc.: Verlag für Sozialpolitik, 1934), p. 50.
- 102 Fromm, 'Sozialpsychologischer Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 113.
- 103 Freud, 'The Economic Problem of Masochism', in Works, XIX, p. 170.

- 104 Fromm, 'Zum Gefühl der Ohnmacht', ZfS, 6 (1937), p. 102.
- 105 Fromm, 'Sozialpsychologischer Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 113.
- 106 Horkheimer, 'Allgemeiner Teil', in ibid., p. 21.
- 107 Ibid., pp. 14-15.
- 108 Wilhelm Reich, Dialectical Materialism and Psychoanalysis, trans. from the 2nd edn of 1934 (London: Socialist Reproduction, ca. 1972), pp. 53-4 (originally Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse, 1929).
- 109 Wilhelm Reich, Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehemoral (1930; rpt Berlin: Underground Press, 1968).
- 110 Wilhelm Reich, Einbruch der Sexualmoral, 2nd edn (1935; rpt Graz: Verlag für autoritätsfremdes Denken, 1971), p. 1.
- 111 Reich, What is Class Consciousness?, p. 23.
- 112 Fromm, 'Sozialpsychologischer Teil', in Studien über Autorität und Familie, p. 92.
- 113 Horkheimer, 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932), p. 133.
- 114 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Veblen's Attack on Culture', SPSS, 9 (1941), pp. 409-10.
- 115 Max Horkheimer, 'Materialismus und Moral', ZfS, 2 (1933), p. 191.
- 116 Martin Jay, The Dia ctical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 (Boston: Little, Brown, 1973), p. 116.
- 117 Interview with Marcuse, London, 12 June 1974.
- 118 Marcuse, Eros and Civilization, p. 187.
- 119 'Spiegel-Gespräch mit dem Philosophen Max Horkheimer', Der Spiegel, 5 January 1970, p. 84.
- 120 Herbert Marcuse, An Essay on Liberation (1969; rpt Harmondsworth: Penguig, 1972), pp. 56-7.
- 121 Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt (London: Allen Lane, 1972), p. 48.
- 122 Ibid., pp. 48-9.
- 123 For the subsequent attacks by Horkheimer's team on their former colleague, see Jay, op. cit., pp. 101-5.
- 124 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (1964: rpt London: Sphere, 1968), p. 25.
- 125 Ibid., p. 25.
- 126 Max Horkheimer and Theodor Wiesengrund Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming (London: Allen Lane, 1973), pp. 120-67.
- 127 Marcuse's subsequent work in psychology has already been discussed; for Fromm's revision of the Institute's original work, see Jay, op. cit., pp. 99-100; for Horkheimer's and Adorno's own departure from a radically anti-capitalist psychology, see ibid., p. 227.
- 5 Historical materialist aesthetics: art as 'affirmation', 'culture industry', and 'negaties'
  - 1 Max Horkheimer. 'Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie', Frankfurter Universitätsreden, 37 (1931), p. 13.

- 2 Leo Löwenthal, 'Zur gesellschaftlichen Lage der Literatur', ZfS, 1 (1932), p. 92.
- 3 Ibid., pp. 94-5.
- 4 Ibid., p. 93.
- 5 Theodor Wiesengrund Adorno, Asthetische Theorie, Gesammelte Schriften, VII, ed. Gretel Adorno and Rolf Tiedemann (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), pp. 11-12.
- 6 Herbert Marcuse, 'The Affirmative Character of Culture', in Negations: Essays in Critical Theory, trans. Jeremy J. Shapiro (Harmondsworth: Penguin, 1972), p. 95.
- 7 Ibid., pp. 108, 121.
- 8 Ibid., pp. 102-3.
- 9 Ibid., p. 131.
- 10 Max Horkheimer, 'Art and Mass Culture', SPSS, 9 (1941), pp. 302-3.
- 11 Max Horkheimer and Theodor Wiesengrund Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming (London: Allen Lane: 1973), pp. 135, 160.
- 12 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika, in Stichworte: Kritische Modelle 2 (Frankfurt: Suhrkamp, 1969), pp. 118-19.
- 13 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens', Z/S, 7 (1938).
- 14 Ibid., pp. 330-1.
- 15 Theodor Wiesengrund Adorno (with the assistance of George Simpson), 'On Popular Music', SPSS, 9 (1941).
- 16 Ibid., p. 25.
- 17 Ibid., p. 27.
- 18 Ibid., p. 38.
- 19 Ibid., p. 31.
- 20 Horkheimer and Adorno, op. cit., p. 159.
- 21 Vladimir I. Lenin, 'Party Organisation and Party Literature', in V. I. Lenin on Literature and Art (Moscow: Progress Publishers, 1970), p. 26.
- 22 Vladimir I. Lenin, 'On Proletarian Culture', in ibid., p. 154.
- 23 Lenin, 'Party Organisation and Party Literature', in ibid., p. 24.
- 24 Lenin, 'On Proletarian Culture', in ibid., p. 155.
- 25 Ibid., p. 155.
- 26 Adorno, Asthetische Theorie, p. 251.
- 27 Leon Trotsky, 'From Literature and Revolution', in Leon Trotsky on Literature and Art, ed. Paul N. Siegel, 2nd edn (New York: Pathfinder, 1972), p. 42.
- 28 Ibid., p. 60.
- 29 Georg Lukács, 'Tendenz oder Parteilichkeit?', in Schriften zur Literatursoziologie, Werkauswahl, I, ed. Peter Ludz (Neuwied: Luchterhand, 1961), p. 118 (original 1932).
- 30 Georg Lukács, 'Reportage oder Gestaltung? Kritische Bemerkungen anlässlich eines Romans von Ottwalt', in ibid., p. 128 (original 1932).
- 31 Theodor Wiesengrund Adorno, Kierkegaard: Konstruktion des Asthetischen, Beiträge zur Philosophie und ihrer Geschichte, 2 (Tübingen: Mohr, 1933), p. 20.

- 32 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Erpresste Versöhnung: Zu Georg Lukács' Wider den missverstandenen Realismus', in Noten zur Literatur, II (Frankfurt: Suhrkamp, 1961), p. 180 (original 1958).
- 33 Adorno, Asthetische Theorie, p. 213.
- 34 Ibid., p. 147.
- 35 Georg Lukács, 'Zur Ideologie der deutschen Intelligenz in der imperialistischen Periode', in Schriften zur Literatursoziologie, p. 324 (original 1934).
- 36 Adomo, Asthetische Theorie, p. 218.
- 37 Ibid., p. 87.
- 38 Ibid., p. 203.
- **39** Ibid., pp. 336–7.
- 40 Bertolt Brecht, '[Der Weg zum zeitgenössischen Theater, 1927 bis 1931]', in Gesammelte Werke (Frankfurt: Suhrkamp, 1967), XV, p. 225, and '[Über den Realismus, 1937 bis 1941]', in Gesammelte Werke, XIX, p. 326. Henceforth, Brecht's collected works are abbreviated to 'GW'.
- 41 Brecht, '[Über den Realismus]', in GW, XIX, p. 310.
- 42 Ernst Bloch, 'Diskussionen über Expressionismus (1938)', in Erbschaft dieser Zeit (1962; rpt Frankfurt: Suhrkamp, 1973), p. 270.
- 43 Brecht, '[Über den Realismus]', in GW, XIX, p. 298.
- 44 Ibid., p. 317.
- 45 Brecht, '[Der Weg zum zeitgenössischen Theater]', in GW, XV, pp. 152-3.
- 46 Bertolt Brecht, '[Neue Technik der Schauspielkunst, ca. 1935 bis 1941]', in GW, XV, p. 355.
- 47 Bertolt Brecht, '[Über eine nichtaristotelische Dramatik, 1933 bis 1941]', in GW, XV, p. 303.
- 48 Max Horkheimer (Regius), in Dämmerung: Notizen in Deutschland (Zurich: Oprecht & Helbling, 1934), p. 108.
- 49 Bertolt Brecht, 'Anmerkungen zur "Mutter" ', in GW, XVII, pp. 1062-3 (original 1932-6).
- 50 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Engagement', in Noten zur Literatur, III (Frankfurt: Suhrkamp, 1965), p. 112 (original 1962).
- 51 Adorno, Asthetische Theorie, p. 152.
- 52 Ibid., p. 336.
- 53 Bertolt Brecht, Arbeitsjournal 1938-1942/1942-1955 (Berlin, etc.: Auf- und Abbau-Verlag, 1973), p. 19.
- 54 Ernst Bloch, 'Ein Leninist der Schaubühne (1938)', in Erbschaft dieser Zeit, p. 253.
- 55 Adorno, 'Über den Fetischcharakter', ZfS, 6 (1937), p. 354.
- 56 Adorno, Asthetische Theorie, p. 345.
- 57 Ibid., p. 292.
- 58 Ibid., pp. 183-4.
- 59 Ibid., p. 217.
- 60 Theodor Wiesengrund Adorno, 'Zur gesellschaftlichen Lage der Musik', ZfS, 1 (1932) > 106, and Theodor Wiesengrund Adorno, 'Voraussetzungen: Aus Anlass einer Lesung von Hans G. Helms', in Noten zur Literatur, III, pp. 136, 139 (original 1960).

- 61 Horkheimer, 'Art and Mass Culture', SPSS, 9 (1941), p. 296.
- 62 Adorno, Asthetische Theorie, p. 310.
- 63 lbid., p. 358.
- 64 Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 (Boston: Little, Brown, 1973), p. 23.
- 65 Ibid., p. 192.
- 66 Adorno, 'On Popular Music', SPSS, 9 (1941), pp. 45, 47.
- 67 Horkheimer, 'Art and Mass Culture', SPSS, 9 (1941), p. 304.
- 68 Adorno, Asthetische Theorie, p. 359.
- 69 Walter Benjamin, 'The Author as Producer', in *Understanding Brecht*, trans. Anna Bostock (London: NLB, 1973), p. 103 (originally 'Der Autor als Produzent', 1934).
- 70 Brecht, '[Über den Realismus]', in GW, XIX, p. 302.
- 71 Walter Benjamin, 'Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers', ZfS, 3 (1934), pp. 73-4.
- 72 Benjamin, 'The Author as Producer', in Understanding Brecht, p. 94.
- 73 Ibid., p. 100.
- 74 Walter Benjamin, 'A Study on Brecht: What is Epic Theatre? (First Version)', in *Understanding Brecht*, p. 10 (originally 'Was ist das epische Theater? Eine Studie zu Brecht', ca. 1939).
- 75 Bertolt Brecht, '[Über Film, 1922 bis 1933]', in GW, XVIII, p. 156.
- 76 Bertolt Brecht, '[Radiotheorie, 1927 bis 1932]', in GW, XVIII, p. 129.
- 77 Benjamin, 'The Author as Producer', in Understanding Brecht, p. 93.
- 78 Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction', in *Illuminations*, trans. Harry Zohn (London: Fontana, 1973), p. 226 (originally 'L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée', *ZfS*, 5 (1936)).
- 79 Theodor Wiesengrund Adomo, 'Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika', in Stichworte, p. 117.
- 80 Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction', in *Illuminations*, pp. 233, 243.
- 81 Brecht, '[Radiotheorie]', in GW, XVIII, pp. 121-2, 133-4.
- 82 Bertolt Brecht, 'Der Ozeanflug: Radiolehrstück für Knaben und Mädchen', in GW, II (originally 'Der Flug der Lindberghs', 1929).
- 83 Ibid., pp. 576-7.
- 84 Clara Zetkin, 'My Recollections of Lenin (An Excerpt)', in V. I. Lenin on Literature and Art, p. 251.
- 85 Vladimir I. Lenin, 'The Development of Workers' Choirs in Germany', in ibid., p. 79.
- 86 Bertolt Brecht, 'Solidaritätslied', in GW, VIII, pp. 369-70 (original 1932).
- 87 Bertolt Brecht, '[Anmerkungen zur literarischen Arbeit, 1935 bis 1941]', in GW, XIX, p. 403.
- 88 Adorno, Asthetische Theorie, pp. 60, 66.
- 89 Ibid., p. 341.
- 90 Bertolt Brecht, '[Kunst und Politik, 1933 bis 1938]', in GW, XVIII, p. 230.
- 91 Adorno, Ästhetische Theorie, p. 360.

- 92 Brecht, '[Anmerkungen zur literarischen Arbeit]', in GW, XIX, p. 405.
- 93 Adorno, Asthetische Theorie, p. 361.
- 94 Adorno, 'Zur gesellschaftlichen Lage der Musik', ZfS, 1 (1932), p. 106.
- 95 Ibid., p. 105.
- 96 Ibid., p. 111.
- 97 Ibid., p. 104.
- 98 Brecht, '[Über den Realismus]', in GW, XIX, pp. 336-7.
- 99 Adorno, 'Zur gesellschaftlichen Lage der Musik', ZfS, 1 (1932), p. 123.
- 100 Ibid., p. 124.
- 101 Horkheimer, 'Art and Mass Culture', SPSS, 9 (1941), p. 294.
- 102 Brecht, '[Kunst und Politik]', in GW, XVIII, p. 252.
- 103 Bertolt Brecht, 'Der Tui-Roman (Fragment)', in GW, XII, p. 590.
- 104 Max Horkheimer, 'Die Juden und Europa', ZfS, 8 (1939), p. 115.
- 105 Brecht, Arbeitsjournal, pp. 161, 291.
- 106 Ibid., p. 307.
- 107 Adorno, Asthetische Theorie, p. 377.
- 108 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (1964; rpt London: Sphere, 1968), p. 60.
- 109 Ibid., p. 10.
- 110 Ibid., p. 61.
- 111 Ibid., p. 66.
- 112 Herbert Marcuse, An Essay on Liberation (1969; rpt Harmondsworth: Penguin, 1972), p. 46.
- 113 Herbert Marcuse, Counterrevolution and Revolt (London: Allen Lane, 1972), p. 86.
- 114 Ibid., p. 107.
- 115 Ibid., pp. 98-9.
- 116 Ibid., pp. 87-8.
- 117 Ibid., p. 125.
- 118 Ibid., pp. 123-4.
- 119 Ibid., p. 80.
- 120 Ibid., p. 128.
- 121 Ibid., p. 132.

# إشارات مترجمة

الفصل الأول: (٣)- أوضح قايل في وقت لاحق أنّه كان سيسرّه أن يسمّى المعهد بما كان يقصد فعلاً أن يكونه، أيْ معهد الماركسية Institut Für Marxismus كما أوضح أن هذه التسمية جرت التضحية بها لصالح الاعتراف الأكاديمي الرسمي (مقابلة مع قايل).

Theodor Wiesengrund Adorno, rev. of Hegels -(۴٤) الفيصل الثناني: Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit, by Herbert Marcuse, ZFS, 1 (1932), pp. 409-10.

والواقع أن تقييم أدورنو يمكن أن يمتد ليشمل إنتاج ماركيوز في الأعوام الأربعة السابقة بمجملها، حيث حاول ماركيوز، في سلسلة من المقالات البرنامجية، أن يتخطى حدود الأنطولوچيا اللاتاريخية عند هايدجر. وقد عُرض هذا المشروع بوضوح فكر Alfred Schmidt's "Existential- Ontologie und واقتدار مسميرين في historischer Materialismus bei Herbert Marcuse", in Antworten auf Herbert Marcuse, ed. Jürgen Habermas (Frankfurt: Suhrkamp, 1968).

ولم يكن تجاوز الأنطولوچيا كاملاً بعد (ومن هنا الاهتمام المتواصل "بمعنى" الوجود)، غير أن ماركيوز، كما يؤكد أبورنو بحق، "يتجه" (tendiert) بعيداً عن هايدجر صبوب المادية التاريخية. وأبورنو محق أيضاً عندما نظر إلى Hegels Ontologie على أنه خطوة أبعد في هذا الاتجاه العام، لأن ماركيوز يركز هنا على الوظيفة المربوجة "المتموضع" في إنتاج هيجل. وكما سنبين أدناه فإن هذا يستبق انشغال مدرسة فرانكفورت بمشكلة كان ماركس قد جعلها مركزية في نقده المبكر للجدل الهيجلي.

الفصل الثانى: Adorno, Minima Moralia, p. 44- (91) والمغزى السياسى لهذا الموقف تجرى مناقشته في الفصل الثالث.

الفيصل الثياني: (٩٧) من (٩٧) الفيصل الثياني: trans. John Cumming (New York: Herder, 1971) (originally Kritische (new York: Herder, 1971) ويقف وراء مناقبشية قبلمر (المولود في عام ١٩٢٩) وهو شخصية بارزة في مدرسية فرانكفورت في فترة ما بعد الحرب، وبصفة خاصة مقالات هابرماس المجمعة في

المحلّد المعنون :Technik und Wissenschaft als "Ideologie" (Frankfurt (Suhrkamp, 1968. ويمكن الحصول على المقالات الحاسمة مترجمة: as "Labor and Interaction: Remarks on Hegel's Jena Philosophy of Mind" and as "Technology and Science as <Ideology>", in, respectively, Theory and Practice, trans. John Viertel (London: HEB, 1974), and Toward a Rational Soiety: Student Protest, Science, and Politics, trans, Jeremy J. Shapiro (London: HEB, 1972). وابتعاد هابرماس عن مدرسة فرانكفورت في الثلاثينات جليّ بما لا مزيد عليه في تأكيده الخاص بأن أية نظرية نقدية للمجتمع لا يمكن تأسيسها اليرم على نقد الاقتصاد السياسي (Habermas, Toward a .(Rational Society, pp. 101, 113 وهابرماس معلّق هام على مدرسة فرانكفورت القديمة، ولكنْ حيث أن ڤيلمر ينسقّ ويحدّد بدقة كل الانتقادات ذات الصلة بالموضوع، فإن هذه الدراسة يمكنها أن تكتفي بتحليل جادً لحجج ڤيلمر، وكلها خاطئة. وينطوي هذا في نفس الوقت على نقد لـ Trent Schroyer's The Critique of Domination: The Origins and Development of Critical Theory (New York: Braziller, 1973) حبث يجري إهمال سنوات تشكل مدرسة فرانكفورت (وأكثرها ماركسية) بتناولها على نحو سريع للغاية ويجرى التعامل معها وكأنها مجرّد استهلال لـ "ذروة" مدرسة فرانكفورت في شخص هابرماس. والأمر الذي له دلالته أن تقييم شروير لماركس يعتمد على قراءة غير نقدية لڤيلمر. ومن الجلّي تماماً أنه قد أن الأوان لتحليل ڤيلمر باسهاب، وعلى وجه الخصوص بصورة نقدية.

الفصل الثالث:(١٦٤) - إنصافاً للبروفيسور ماركيوز، يجب أن أقرر أنه رغم أنه محقّ في النظر إلى إنتاجه الحديث على أنه الوارث الشرعيّ لإنتاج المعهد في الثلاثينات، فإنه لا يعتقد أن الانقلاب الفكرى الكامل لهوركهايمر يمثل بأيّ معنى محصلة للتناقضات الماثلة في الفترة الأولى والأعظم لإنتاج مدرسة فرانكفورت. وفي نفس الوقت، كشف البرفيسور ماركيوز عن أنه كانت لديه بعض الانتقادات الجوهرية التي أبداها على إنتاج المعهد في هذه الفترة (كما سنروى فيما بعد).

الفصل الرابع:(۱۲۷) - الإنتاج اللاحق لماركيوز فى حقل علم النفس سبقت مناقشته؛ وفيما يتعلق بمراجعة فروم للإنتاج الأصلى للمعهد، انظر ,Jay, op.cit. وفيما يتعلق بابتعاد كل من هوركهايمر وأدورنو عن علم نفس معاد الرأسمالية بصورة جذرية، انظر ibid., p.227.

## بيليوجرافيا

#### Publications of the Institute

Studien über Autorität und Familie: Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Paris: Alcan, 1936.

Zeitschrift für Sozialforschung, Leipzig: Hirschfeld, 1932-3; Paris: Alcan, 1933-9; continued as Studies in Philosophy and Social Science, New York: Institute of Social Research, 1939-41.

#### Publications of the four major Frankfurt School figures

#### Theodor Wiesengrund Adorno

Asthetische Theorie, Gesammelte Schriften, VII, ed. Gretel Adorno and Rolf Tiedemann, Frankfurt: Suhrkamp, 1970.

Et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied: Luchterhand, 1972.

With Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming, London: Allen Lane, 1973.

'Engagement', in Noten zur Literatur, III, Frankfurt: Suhrkamp, 1965.

'Erpresste Versöhnung: Zu Georg Lukács' Wider den missverstandenen Realismus', in Noten zur Literatur, II, Frankfurt: Suhrkamp, 1961. 'Fragmente über Wagner', ZfS, 8 (1939).

Kierkegaard: Konstruktion des Asthetischen, Beiträge zur Philosophie und ihrer Geschichte, 2, Tübingen: Mohr, 1933.

Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E. F. N. Jephcott, London: NLB, 1974.

Negative Dialectics, trans. E. B. Ashton, London: Routledge & Kegan Paul, 1973.

With the assistance of George Simpson, 'On Popular Music', SPSS, 9 (1941).

'Spengler Today', SPSS, 9 (1941).

'Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens', Z/S, 7 (1938).

- With Peter von Haselberg, 'Über die geschichtliche Angemessenheit des Bewusstseins', Akzente, 12 (1965).
- 'Veblen's Attack on Culture', SPSS, 9 (1941).
- 'Voraussetzungen: Aus Anlass einer Lesung von Hans G. Helms', in Noten zur Literatur, III, Frankfurt: Suhrkamp, 1965.
- 'Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika', in Stichworte: Kritische Modelle 2, Frankfurt: Suhrkamp, 1969.
- 'Zur gesellschaftlichen Lage der Musik', ZfS, 1 (1932).

#### Erich Fromm

- Die Entwicklung des Christusdogmas: Eine psychoanalytische Studie zur sozialpsychologischen Funktion der Religion, Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1931.
- \*Sozialpsychologischer Teil', in Studien über Autorität und Familie, Paris: Alcan, 1936.
- The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology, Harmondsworth: Penguin, 1973.
- 'Uber Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie', Z/S, 1 (1932).
- 'Zum Gefühl der Ohnmacht', ZfS, 6 (1937).

#### Max Horkheimer

- 'Allgemeiner Teil', in Studien über Autorität und Familie, Paris: Alcan, 1936.
- Ansange der bürgerlichen Geschichtsphilosophie, 1930; rpt Frankfurt: Fischer, 1971.
- 'Art and Mass Culture', SPSS, 9 (1941).
- 'Bemerkungen über Wissenschaft und Krise', ZfS, 1 (1932).
- 'Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie', ZfS, 4 (1935).
- (Under the pseudonym Heinrich Regius), Dämmerung: Notizen in Deutschland, Zurich: Oprecht & Helbling, 1934.
- 'Der neueste Angriff auf die Metaphysik', ZfS, 6 (1937).
- With Theodor Wiesengrund Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. John Cumming, London: Allen Lane, 1973.
- 'Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung', Frankfurter Universitätsreden, 37, Frankfurt: Englert & Schlosser, 1931.
- 'Die Juden und Europa', ZfS, 8 (1939).
- 'Die Philosophie der absoluten Konzentration', ZfS, 7 (1938).
- 'Egoismus und Freiheitsbewegung; Zur Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters', ZfS, 5 (1936).
- 'Geschichte und Psychologie', ZfS, 1 (1932).
- Kritische Theorie: Eine Dokumentation, ed. Alfred Schmidt, Frankfurt: Fischer, 1968.
- 'Materialismus und Metaphysik', Z/S, 2 (1933).
- 'Materialismus und Moral', ZfS, 2 (1933).
- 'Montaigne und die Funktion dei Cepsis', ZfS, 7 (1938).
- With Herbert Marcuse, 'Philosophie und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937).

- 'Spiegel-Gespräch mit dem Philosophen Max Horkheimer', Der Spiegel, 5 January 1970.
- 'The Authoritarian State', Telos, no. 15 (1973).
- 'The Social Function of Philosophy', SPSS, 8 (1939).
- 'Traditionelle und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937).
- Verwaltete Welt, Zurich: Arche, 1970.
- 'Zu Bergsons Metaphysik der Zeit', ZfS, 3 (1934).
- 'Zum Problem der Wahrheit', ZfS, 4 (1935).
- 'Zum Rationalismusstreit in der gegenwärtigen Philosophie', ZfS, 3 (1934).

#### Herbert Marcuse

- 'A Note on Dialectic', Preface (1960 edn), in Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, Boston: Beacon, 1960.
- An Essay on Liberation, 1969; rpt Harmondsworth: Penguin, 1972.
- Counterrevolution and Revolt, London: Allen Lane, 1972.
- 'Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit', Die Gesellschaft, 8 (1931).
- 'Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung', ZfS, 3 (1934).
- Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud, 1955; rpt with a Political Preface 1966; rpt London: Sphere, 1969.
- Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit, 1932; rpt Frankfurt: Klostermann, 1968.
- 'Ideengeschichtlicher Teil', in Studien über Autorität und Familie, Paris: Alcan, 1936.
- Negations: Essays in Critical Theory, trans. Jeremy J. Shapiro, Harmondsworth: Penguin, 1972.
- 'Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen Materialismus', Die Gesellschaft, 7 (1932).
- One-Dimensional Man, 1964; rpt London: Sphere, 1968.
- With Max Horkheimer, 'Philosophie und kritische Theorie', ZfS, 6 (1937).
- Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, 1941; rpt with supplementary chapter 1955; rpt London: Routledge & Kegan Paul, 1967.
- 'Some Social Implications of Modern Technology', SPSS, 9 (1941).
- Soviet Marxism: A Critical Analysis, 1958; rpt. Harmondsworth: Penguin, 1971.
- Studies in Critical Philosophy, trans. Joris de Bres, London: NLB, 1972. 'Über den affirmativen Charakter der Kultur', ZfS, 6 (1937).
- 'Zur Kritik des Hedonismus', ZfS, 7 (1938).

### Publications by other members and associates of the Institute

- BENJAMIN, WALTER, 'Ein deutsches Institut freier Forschung', in Gesammelte Schriften, III, ed. Hella Tiedemann-Bartels, Frankfurt: Suhrkamp, 1972.
- Illuminations, trans. Harry Zohn, London: Fontana, 1973.
- —— 'L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée', ZfS, 5 (1936).

- Schriften, ed. Theodor W. Adorno a. Gershom Scholem, Frankfurt: Suhrkamp, 1955.
- Understanding Brecht, trans. Anna Bostock, London: NLB, 1973.
- 'Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers', ZfS, 3 (1934).
- BORKENAU, FRANZ, Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild: Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, Schriften des Instituts für Sozialforschung, 4, ed. Max Horkheimer, Paris: Alcan, 1934:
- --- The Communist International, London: Faber, 1938.
- GROSSMANN, HENRYK, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisentheorie), Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 1, ed. Carl Grünberg, Leipzig: Hirschfeld, 1929.
- GRÜNBERG, CARL (ed.), Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, Leipzig: Hirschfeld, 1911-31.
- 'Festrede gehalten zur Einweihung des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M. am 22. Juni 1924', Frankfurter Universitätsreden, 20, Frankfurt: Universitäts-Druckerei Werner und Winter, 1924.
- LÖWENTHAL, LEO, 'Zur gesellschaftlichen Lage der Literatur', ZfS, 1 (1932).
- MANDELBAUM, KURT and MEYER, GERHARD, 'Zur Theorie der Planwirtschaft', ZfS, 3 (1934).
- NEUMANN, FRANZ, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, London: Gollancz, 1942.
- POLLOCK, FRIEDRICH, 'Bemerkungen zur Wirtschaftskrise', ZfS, 2 (1933).
- ---- 'Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung', ZfS, 1 (1932).
- Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion 1917-1927, Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 2, ed. Carl Grünberg, Leipzig: Hirschfeld, 1929.
- --- 'Is National Socialism a New Order?', SPSS, 9 (1941).
- --- 'State Capitalism: Its Possibilities and Limitations', SPSS, 9 (1941).
- WITTFOGEL, KARL AUGUST, Wirtschaft und Gesellschaft Chinas: Versuch der wissenschaftlichen Analyse einer grossen asiatischen Agrargesellschaft, Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., 3, ed. Carl Grünberg, Leipzig: Hirschfeld, 1931.

#### Works on the Frankfurt School

- CLEMENZ, MANFRED, 'Theorie als Praxis? Zur Philosophie und Soziologie Theodor W. Adornos', Neue politische Literatur, 13 (1968).
- HABERMAS, JÜRGEN (ed.), Antworten auf Herbert Marcuse, Frankfurt: Suhrkamp, 1968.
- HEISELER, JOHANNES HEINRICH VON, et al. (ed.), Die 'Frankfurter Schule' im Lichte des Marxismus: Zur Kritik der Kosophie und Soziologie von Horkheimer, Adorno, Marcuze, Habermas, Frankfurt: Verlag Marxistische Blätter, 1970.

- JAY, MARTIN, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950, Boston: Little Brown, 1973.
- KELLNER, DOUGLAS, 'The Frankfurt School Revisited: A Critique of Martin Jay's The Dialectical Imagination', New German Critique, no. 4 (1975).
- KLUKE, PAUL, Die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main 1914-1932, Frankfurt: Waldemar Kramer, 1972.
- KRAHL, HANS-JÜRGEN, Konstitution und Klassenkampf: Zur historischen Dialektik von bürgerlicher Emanzipation und proletarischer Revolution (Schriften, Reden und Entwürfe aus den Jahren 1966-1970), Frankfurt: Verlag Neue Kritik, 1971.
- MATTICK, PAUL, Critique of Marcuse: One-dimensional Man in Class Society, London: Merlin, 1972.
- SCHMIDT, ALFRED, Die 'Zeitschrift für Sozialforschung': Geschichte und gegenwärtige Bedeutung, Munich: Kösel, 1970.
- SCHROYER, TRENT, The Critique of Domination: The Origins and Development of Critical Theory, New York: Braziller, 1973.
- WELLMER, ALBRECHT, Critical Theory of Society, trans. John Cumming, New York: Herder, 1971.

#### Other works

- ADLER, MAX, Demokratie und Rätesytem, Sozialistische Bücherei, 8, Vienna: Ignaz Brand, 1919.
- —— Linkssozialismus: Notwendige Betrachtungen über Reformismus und revolutionären Sozialismus, Sozialistische Zeit- und Streitfragen, ed. Max Adler, Karlsbad: 'Graphia', 1933.
- et al. (ed.), Unsere Stellung zu Sowjet-Russland: Lehren und Perspektiven der Russischen Revolution, Rote Bücher der 'Marxistischen Büchergemeinde', 3, Berlin: Verlag der Marxistischen Verlagsgesellschaft, 1931.
- --- 'Wie kommen wir zum Sozialismus', Der Klassenkampf, 6 (1932).
- BERNSTEIN, EDUARD, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, ed. Susanne Hillmann, Reinbek: Rowohlt, 1969.
- BLOCH, ERNST, Erbschaft dieser Zeit, enlarged edn, 1962; rpt Frankfurt: Suhrkamp, 1973.
- BRECHT, BERTOLT, Arbeitsjournal 1938-1942/1942-1955, Berlin, etc.: Auf- und Abbau-Verlag, 1973.
- --- Gesammelte Werke, Frankfurt: Suhrkamp, 1967.
- BROSZAT, MARTIN, Der Staat Hitlers: Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 9, ed. Martin Broszat and Helmut Heiber, Munich: DTV, 1969.
- CARR, EDWARD HALLETT, A History of Soviet Russia. The Bolshevik Revolution 1917-1923, Harmondsworth: Penguin, 1966.
- —— A History of Soviet Russia. The Interregnum 1923-1924, Harmondsworth: Penguin, 1969.
- —— A History of Soviet Russia. Socialism in One Country 1924-1926, Harmondsworth: Penguin, 1970-2.

- —— and DAVIES, R. W., A History of Soviet Russia. Foundations of a Planned Economy 1926-1929, I, London: Macmillan, 1969.
- DRESCHSLER, HANNO, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD): Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, Marburger Abhandlung zur Politischen Wissenschaft, ed. Wolfgang Abendroth, Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1965.
- ENGELS, FREDERICK, Dialectics of Nature, trans. C. P. Dutt, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1954.
- Herr Eugen Dühring's Revolution in Science (Anti-Dühring), Marxist Library, Works of Marxism-Leninism, 18, ed. C. P. Dutt, New York: International Publishers, 1939.
- Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy, ed. C. P. Dutt, London: Martin Lawrence, 1934.
- —— and MARX, KARL, Manifesto of the Communist Party, Moscow: Progress Publishers, 1969.
- and MARX, KARL, The German Ideology, Part One, ed. C. J. Arthur, London: Lawrence & Wishart, 1970.
- EYCK, ERICH, A History of the Weimar Republic, trans. Harlan P. Hanson and Robert G. L. Waite, Cambridge: Harvard University Press, 1962-4.
- FREUD, SIGMUND, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey, London: Hogarth, 1953-.
- HABERMAS, JÜRGEN, Theory and Practice, trans. John Viertel, London: HEB, 1974.
- Toward a Rational Society: Student Protest, Science, and Politics, trans. Jeremy J. Shapiro, London: HEB, 1972.
- HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, The Phenomenology of Mind, trans.

  J. B. Baillie, London: Allen & Unwin, 1931.
- ---- 'Wissenschaft der Logik', Erster Teil, in Werke, V, Frankfurt: Suhrkamp, 1969.
- Heiber, Helmut, Die Republik von Weimar, dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 3, ed. Martin Broszat and Helmut Heiber, Munich: DTV, 1966.
- JUNG, CARL GUSTAV, The Collected Works of C. G. Jung, ed. Herbert Read et al., London: Routledge & Kegan Paul, 1953-.
- KORSCH, KARL, Marxism and Philosophy, trans. Fred Halliday, London: NLB, 1970.
- (under the pseudo initials L. H.), 'Revolution for What? A Critical Comment on Jan Valtin's Out of the Night', Living Marxism, series 1940-1, no. 4.
- KRACAUER, SIEGFRIED, Die Angestellten: Aus dem neuesten Deutschland, 1929; rpt Frankfurt: Suhrkamp, 1971.
- KUCZYNSKI, JÜRGEN, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1917/18 bis 1932/33, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Part One, 5, Berlin: Akademie-Verlag, 1966.
- Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschlans von 1933 bis 1945, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Part One, 6, Berlin: Akademie-Verlag, 1964.

- LENIN, VLADIMIR, "Lest-Wing" Communism: An Infantile Disorder', in Selected Works, III, Moscow: Progress Publishers, 1971.
- Materialism and Empirio-Criticism, Peking: Foreign Languages Press. 1972.
- On Literature and Art, Moscow: Progress Publishers, 1970.
- ----- 'Report on the Substitution of a Tax in Kind for the Surplus-Grain Appropriation System', in Selected Works, III, Moscow: Progress Publishers, 1971.
- ---- 'The State and Revolution: The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution', in Selected Works, II, Moscow: Progress Publishers, 1970.
- 'What is to be done? Burning Questions of our Movement', in Selected Works, I, Moscow: Progress Publishers, 1970.
- LIFSIC, BORIS (under the pseudonym Boris Souvarine), Staline: Aperçu historique du Bolchévisme, Leiden: Brill, 1935.
- LUKACS, GEORG, History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, trans. Rodney Livingstone, London: Merlin, 1971.
- —— Schriften zur Literatursoziologie, Werkauswahl, I, ed. Peter Ludz, Neuwied: Luchterhand, 1961.
- LUXEMBURG, ROSA, On the Spartacus Programme, London: Merlin, 1971.
- —— Organisational Questions of Russian Social Democracy, London, ca. 1935.
- ---- Reform or Revolution, trans. Integer, New York: Three Arrows Press, 1937.
- —— The Russian Revolution, London: Socialist Review Publishing, 1959.

  MARX, KARL, Capital: A Critique of Political Economy, I, ed. Frederick

  Engels, London: Lawrence & Wishart, 1970.
- —— Capital: A Critique of Political Economy, III, ed. Frederick Engels, London: Lawrence & Wishart, 1972.
- --- Critique of Hegel's 'Philosophy of Right', ed. Joseph O'Malley, Cambridge University Press, 1970.
- --- Critique of the Gotha Programme, Moscow: Progress Publishers, 1971. --- Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Frankfurt: Euro-
- päische Verlagsanstalt, 1972.
- —— Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft), trans. Martin Nicolaus, Harmondsworth: Penguin, 1973.
- —— and ENGELS, FREDERICK, Manifesto of the Communist Party, Moscow: Progress Publishers, 1969.
- —— and ENGELS, FREDERICK, The German Ideology, Part One, ed. C. J. Arthur, London: Lawrence & Wishart, 1970.
- OLZOG, GÜNTER, Die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, Geschichte und Staat, 104, 6th edn, Munich: Olzog, 1970.
- PANNEKOEK, ANTON, Bolschewismus und Demokratie, Vienna: Communist Party of German Austria, 1919.
- Lenin as Philosopher: A Critical Examination of the Philosophical Basis of Leninism, New Essays, ed. Paul Mattick, New York, 1948.
- REICH, WILHELM, Charakteranulyse: Technik und Grundlagen für studierende und praktizierende Analytiker, Copenhagen: privately published, 1933.

- —— Dialectical Materialism and Psychoanalysis, trans. from the 2nd edn of 1934, London: Socialist Reproduction, ca. 1972.
- Die Funktion des Orgasmus: Zur Psychopathologie und zur Soziologie des Geschlechtslebens, 1927; rpt Amsterdam: Thomas de Munter, 1965.
- Einbruch der Sexualmoral, 2nd edn, 1935; rpt Graz: Verlag für autoritätsfremdes Denken, 1971.
- Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehemoral: Eine Kritik der bürgerlichen Sexualmoral, 1930; rpt Berlin: Underground Press, 1968.
- Massenpsychologie des Faschismus: Zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik, 2nd edn, Copenhagen, etc.: Verlag für Sexualpolitik, 1934.
- What is Class Consciousness?, 2nd edn, London: Socialist Reproduction, 1973.
- SEYDEWITZ, MAX, 'Die Rolle des Faschismus: Wie will der Kapitalismus die Krise überwinden?', Der Klassenkampf, 5 (1931).
- SOHN-RETHEL, ALFRED, Die ökonomische Doppelnatur des Spätkapitalismus, Darmstadt: Luchterhand, 1972.
- Geistige und körperliche Arbeit: Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, Frankfurt: Suhrkamp, 1970.
- Warenform und Denkform: Aufsätze, Kritische Studien zur Philosophie, ed. Karl Heinz Haag et al., Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1971.
- STALIN, JOSEPH, Problems of Leninism, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1940.
- TJADEN, KARL HEINRICH, Struktur und Funktion der 'KPD-Opposition' (KPO): Eine organisationssoziologische Untersuchung zur 'Rechts'-Opposition im deutschen Kommunismus zur Zeit der Weimarer Republik, 1964; rpt Erlangen: Politladen, 1970.
- TROTSKY, LEON, On Literature and Art, ed. Paul N. Siegel, 2nd edn, New York: Pathfinder, 1972.
- The Struggle Against Fascism in Germany, ed. George Breitman and Merry Maisel, New York: Pathfinder, 1971.

## المؤلف في سطور

## فيل سليتر

هو أستاذ بريطاني .

درس اللغة الألمانية والفلسفة في جامعتي برمنجهام وفرايبورج ، في ألمانيا .

وباشر دراسة مدرسة فرانكفورت في فرانكفورت وأمستردام .

ثم عمل مصاضرًا زائرًا في مركسز الآداب والدراسسات المتصلة بها ، في جامعة سيتي لندن .

## المترجم في سطور

## خلبل كلفت

كاتب ومترجم مصرى.

كتب العديد من مقالات النقد الأدبى وقليلا جدا من القصص القصيرة فى النصف الثانى من الستينات. وفى النصف الثانى من السبعينات كتب (باسم قلم) العديد من المقالات والكتب فى مختلف مجالات السياسة المصرية والعربية والعالمية والمسألة الزراعية فى مصر ومسألة القومية العربية وغيرها.

يعمل منذ بداية الثمانينات في مجال إعداد المعاجم والترجمة عن الإنجليزية والفرنسية حيث ترجم العديد من الكتب في مجالات الأدب والنقد الأدبى والسياسة والفكر.

كما نشر العديد من المقالات والدراسات السياسية والثقافية واللغوية.

صدر له مؤخرا (بالاشتراك مع على كلفت) ترجمة لكتاب "عالم جديد" لمؤلفيه فيديريكو مايور وجيروم بانديه.

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب.
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش
   العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

# رقم الصفحة 68 السطر 15

تجاوز العالم الموضوعى ( ليس إلى شكل أعلى للإنتاج ، بل بعيداً عنه تماماً ) اعتباطية كلياً ودون أن يفسر كيف تم حل علاقة السيد – العبد بعبارات واقعية ، ودون أى تعبير مادى عن إضفاء الطابع الاجتماعى ، يندفع هيجل نحو " المعرفة المطلقة " ، التى تمثل تركيباً تصورياً خالصاً إنها ، كما يسلم هيجل ذاته ، "تمجبداً " (47) ، ولسوء حظ هيجل ، فإن هذا التمجيد لا يعنى " إلغاء الزمن " وقد يكون التاريخ المثالى للعالم كاملاً ، غير أن التاريخ الحقيقى يتواصل ، كما تتواصل تناقضات المجتمع الطبقى .





# Origin and Significance of the Frankfurt School

# A Marxist perspective

# **PHIL SLATER**

تستخدم عبارة «مدرسة فرانكفورت » على نطاق واسع، لكن بطريقة فضفاضة أحيانًا، لتدل في آن واحد على مجموعة من المفكرين وعلى نظرية اجتماعية بعينها . وتركز هذه الدراسة التي جعلت محورها سنوات تشكل مدرسة فرانكفورت وهي أكثر فتراتها راديكالية، طوال الثلاثينات، على الإسهامات الأكثر أصالة التي قدمتها مدرسة فرانكفورت إلى إعداد "نظرية نقدية للمجتمع" من جانب الفيلسوفين ماكس هوركهايمر وهربرت ماركيوز، وعالم النفس إيريك فروم، وعالم الجمال تيودور ف.أدورنو.

ويتتبع فيل سليتر المدى و الحدود النهائية للعلاقة المعلنة لمدرسة فرانكفورت بالنقد الماركسى للاقتصاد السياسي لألمانيا القايمارية في فترة انحدارها نحو الفاشية، ويدرس إنتاج أشخاص مثل كارل كورش، فيلهلم رايش، فالتر بنيامين، برتولت برشت، الأمر الذي يلقى قدرًا هائلاً من الضوء النقدى على مدرسة فرانكفورت .

وفى الوقت الذى يحدد فيه بدقة النواقص الجوهرية للأساس النظرى لمدرسة فرانكفورت، يبحث فيل سليتر أيضًا الدور الذى لعبه إنتاجهم (ضد رغباتهم إلى حدّ كبير) فى اندلاع الحركة الطلابية المناهضة للنزعة السلطوية فى الستينيات. ويبين سليتر أن تحليل التطويع النفسى و الثقافى كان محوريًا، بصفة خاصة، فيما يتعلق بالسلاح النظرى للمتمردين الشباب، ولكنه يبين هنا أيضًا أن الافتقار إلى التحليل الطبقى الاقتصادى يحد بصورة من الحدّة العلمية جديّة النقدية لنظرية مدرسة فرانكفورت. والاستنتاج الذى يستخلصه هو أن الطريق الوحيد إلى الأمام يتمثل فى إنقاذ الجذور الأكثر راديكالية لإنتاج مدرسة فرانكفورت ، وفى إعادة صبها فى إطار نظرية عملية للتحرير الاقتصادى والسياسى.